

لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة



### منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

# أعلام

## السُنّة المنشورة

لامتقاد الطائفة الناجية الهنصورة أو ٢٠٠ مُوال وجواب في العقيدة الإمُلاميّة

تاليف الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي (رحمه اش) مراحد ١٩٤٢\_١٩٤٣م)



بسابتالهم الرحيم

جَمَيُّع الْحُقوق مِحَ فَوُطَة الطَّبَعَثُة الأُولِث ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م ISBN 9953-81-274-8



4 شارع الهواء الجميل، باش جراح ـ الجزائر العاصمة هاتف: 266016 - 267152 (021)

0/132 - 200010 . C.C.C.

فاكس: 267165 (021)



#### ترجمة المؤلف

هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمَي، فقيه، أديب، من علماء وجيزان ابين الحجاز واليمن.

ولد في قرية «السلام» التابعة لمدينة المضايا، جنوبي جيزان. ونشأ بدوياً يرعى الغنم ثم قرأ القرآن. كان في غاية الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، ولما بلغ السادسة عشرة بدأ بطلب العلم وهو يواصل رعي غنمه، ثم تفرغ للدراسة فظهر فضله، وألف كتباً طبع أكثرها على نفقة المغفور له جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز، وتولى النيابة في إدارة مدارس التعليم بسامطة، ثم عين مديراً للمعهد العلمي فيها سنة ١٣٧٤هـ واستمر إلى أن توفي بمكة.

من كتبه المطبوعة، وكلها رسائل:

- الجوهرة الفريدة في العقيدة.
- اللؤلؤ المكنون في أحوال السند والمتون.
  - \_ النور الفائض في علم الفرائض.
  - سلم الوصول إلى علم الأصول.
- أعلام السنة المنشورة \_ وهو كتابنا هذا \_.
  - \_ الأصول في منهج الأصول.

توفى رحمه الله في الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة

۱۳۷۷ه، بمكة المكرمة، وهو في ريمان شبابه. وكان خبر وفاته على أهله وأصدقائه وزملائه شديداً، والمصيبة به فادحة ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ.

#### 7 7 7



#### مقدّمة المؤلف

﴿ لَلْمَنَدُ يَوْ الَّذِى خَلَقَ الشَّمَنُونِ وَالأَرْضَ وَيَمَلُ الظُّلَانِ وَالنُّرِ ثَمَّ اللَّينَ كَمَنُوا بِرَهِمْ بَعِيدُونَ ۞ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ فَنَقَ اللَّهِ خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ فَنَقَ اللَّهِ وَلَمَ اللَّهُ فِي السَّمَوْنِ وَفِي اللَّهِ وَلَمَ اللَّهُ فِي السَّمَوْنِ وَفِي اللَّهِ وَلَمَ اللَّهُ فِي السَّمَوْنِ وَفِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَا تَكُوبُونَ ۞ وَلُو اللَّهُ فِي السَّمَوْنِ وَفِي الرَّينُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَا تَكُوبُونَ ۞ وَلُو اللَّهُ فِي اللَّمِينَ اللَّهُ مَا تَكُوبُونَ ۞ وَلُولِمَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صحد، لم يلد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ﴿وَقَالُوا الْحَنَدُ اللهُ وَلَنَا شَيْحَنَتُمْ بَلَ لَمْ مَا فِي الشَّكَوَتِ وَالْأَرْقِقُ كُلُّ لَمْ طَنِتُونَ ﴿ بَيْعُ التَّكَوْتِ وَالْأَرْقِ وَلِنَا فَتَنِع أَمْنًا فَإِنَّنَا يَتُولُ لَهُ كُن فَبَكُونُ ﴿ ﴾ البدر: ۱۱۱، ۱۱۱ ﴿وَرَبُّكُ يَعْلُقُ مَا بَنَكَةً وَهَنَالُ مَا حَالَ لَمْ الْفِيقُ شَبْحُنَ لَقَهِ وَقَسَلَقَ مَنَا بَشْرِكُونَ ﴿ ﴾ المعسس: ١٥ ﴿لا يُسْتَلُ مَنَا يَعْمُلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ الله يه: ١٢٥.

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ﴿ لِلْهُورَمُ عَلَ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وعلى آله وصّحْبِه، اللهِ تفسوا بالحق ويه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان، الذين لا ينحرفون عن الشّنة ولا يعدلون، بل إياها يقتفون، وبها يتمسكون وعليها يُوالون ويُعادون وعندها يقفون، وعنها يَذُبُون، ويناضلون، وعلى جميع مَنْ سلك سبيلهم وقفا أثرهم إلى يوم يعثون.

أما بعد: فهذا مختصر جليل نافع، عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين، ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب ولا نجاة لمن بغيره يدين؛ ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين شرحتُ فيه أمور الإيمان وخصاله، وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها، ليتضح أمرها وتتجلّى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع؛ إذ هي لا تُذكر إلا للرد عليها، وإرسال سهام السنة عليها، وقد تصدى لكشف عوارها الأثمة الأجلَّة، وصنَّفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يُعرف بضده ويُخَرج بتعريف ضابطه وحدّه، فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال، ورتبتُه على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. وسميته: ﴿أعلام السنة المنشورة، لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة؛ والله أسأل أن يجعل ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بمَا علَّمنا، ويعلَّمنا ما ينفعنا، نعمة منه وفضلاً، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير.

#### 图 图 图



#### الأسئلة والأجوبة

#### [س ١] ما اول ما يجب على العباد؟

(أول ما يجب على العباد معرفة، الأمر الذي خلقهم الله له ؟ وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة، والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ﴿وَنَ لَرُ بَهِمَل اللهُ لُهُ فُولً فَمَا لَمُ مِن قُولٍ النور، ١٤٠.

#### [س ٢] ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟

(ع): قال الله تعالى: ﴿ رَمَّا خَلَقْنَا الشّمَنَوْتِ وَالْأَرْضُ وَمَا يَبْتُهَمَّا لَهِبِكَ ۚ كَالَّمْ وَمَا يَبْتُهَا لَهِبِكَ ۚ كَالَمْ وَمَا يَبْتُهَا لَهِبِكَ السّمَاء وَالْمَرْفَ ﴿ وَمَا خَلْقَا السّمَاء وَالْمُرْفَ وَمَا يَبْتُهَا وَاللّهُ عَلِقَ السّمَاء وَالْمُرْفَ وَمَا يَبْتُهَا بَعْلَا مَا عَلَى : ﴿ وَمَا خَلَقَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

#### [س ۲] ما معنى العبد؟

(3): العبد إنْ أُريد به المُعَبِّد، أي: المذلل المسخَّر، فهو بهذا

المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورَطُب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وبَرّ وفاجر، وغير ذلك.

الكل مخلوق لله عزَّ وجلّ مَرْبُوب له، مسخّر بتسخيره، ومُدبّر بتدبيره، ولكل منهما رسم يقف عليه، وحدّ ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة ﴿ وَلِكَ تَقْلِيرُ ٱلْمَيْرِ لَهِ الْمَلِي الْمَدْلِي الْمَدْلِي الْمَدْلِي الْمَدْلِي الْمَدْلِي الْمَيْرِ المائد المحكيم، وإن أُريد به، المأبد المحب المتذلل، خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون، وأولياؤه المتقون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

#### [س ٤] ما هي العبادة؟

 العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده.

#### [س ف] متى يكون العمل عبادة؟

#### [س ٦] ما علامة محبة العبد ربُّه عزُّ وجلُّ؟

(ع): علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره، ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه، ويعادي

أعدامه، ولذا كان أرثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه.

#### [س ٧] بملاا عرف العباد ما يحبه الله ويرشادا

أَ عُرفُوه بإرسال الله تعالى المرسل، وإنزاله الكنب، آمراً بما يحبه الله ويرضاه، ناهياً عما يكرهه ويأباه، وبذلك قامت عليهم حُجّته الدامغة، وظهرت حكمته البالغة، قال الله تعالى: ﴿ وُسُلًا مُنبَقِينَ وَمُنفِينَ يُثَلًا يَكُونَ إِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُبَدًّا بَعْدَ الرُسُلُ ﴾ إلى الله عندالى: ﴿ وَاللَّهُ مَنفُونَ إِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُبَدًا بَعْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَبَدًا اللهِ عَبَدًا اللهِ عَبَدًا اللهِ عَبَدًا اللهِ عَبَدًا اللهِ عَلَى اللهِ عَبَدًا اللهِ عَبَدًا اللهِ عَبَدًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُونَا لِنَالِهُ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْلًا لَهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### [س ٨] كم شروط العباية؟

(E): شروط العبادة ثلاثة:

الأول: صدق العزيمة وهو شرط في وجودها.

والثاني: إخلاص النية.

والثالث: مُوالِمَةُ الشَّرِحِ الذِي أَمَرِ اللهِ تَمَالَى أَنْ لَا يُعَانَ إِلاَّ بِهِ ، وهما شرطان في قبولها .

#### [س ٩] ما هو صدق العزيمة؟

#### [س ١٠] ما معنى إخلاص النية؟

(ع): هو أن يكون مراد العبد يجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة

ابتغاء وجه الله تعالى، قال الله عزَّ وجلّ: ﴿وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِيَمْبُدُوا
اللّهَ تَخْلِينَ لَهُ اللّهِنَ حُمَّقَةَ لِاللّهِنَاءَ وَمَا وَقَالُ تعالى: ﴿وَمَا لِلْحَالِي اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّ

#### [س ١١] ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى الا يُدانُ إلاّ به؟

(ع): هي الحنيفية ملّة إبراهيم عليه السلام، قال الله نبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ الْوَيْكَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [سررة ال مسمران: 19]، وقسال تعمالى: ﴿ أَفَعَيْرُ وِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ: أَسْلَمُ مَن فِي الشّيكُونِ وَاللّهُ عَمالَى: ﴿ وَمَن وَاللّهُ مِن فِي الشّيكُونِ وَاللّهُ مَن فِي الشّيكُونِ وَاللّهُ تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن يَلْةٍ إِرْهِمِهُمْ إِلّا مَن سَوْهُ نَفْسَلُم ﴾ [السفره: ١٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ عَيْر الْإِسْلَيْمِ وِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي اللّهُ عَن الْفَيْمِينَ ﴾ [ال مسران. ١٨٥، وقال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ فَن الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾ [السفوري: ﴿ أَمْ لَهُمْ فَنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾ [السفوري: ﴿ أَمْ لَهُمْ فَنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾ [السفوري: ﴿ أَمْ لَهُمْ فَنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾ [السفوري: ﴿ أَمْ لَهُمْ مِن الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾ [السفوري: ﴿ أَمْ لَهُمْ مِن الدَّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾ [السفوري: ﴿ أَمْ لَهُمْ مِن الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾ [السفوري: ﴿ أَمْ لَهُمْ مِن الدَّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾ [السفوري: ﴿ أَمْ لَهُمْ مِن الدَّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾ [المنالِق مَلْمُ مَن الدَّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللّهُ ﴾ [المنالِق مَن الدَّيْنِ مَا لَهُ مَن الدَّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنُ مِن الدَّيْنِ مَا لَمْ مَنْ الدَّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنُ مِنْ الدَّيْنِ مَا لَمْ مَن الدَّيْنِ مَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَالِهُ مَا مِنْ الدَّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنُ مِنْ الْمُونِ الْمَالَةُ مَا لَهُ مَا لَهُ لَا لَهُ مَا لَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْنَ الْمِنْ الْمُنْ إِلْمُنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ إِلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### [س ١٢] كم مراتب دين الإسلام؟

(3): هـو ثـالات مـواتـب: ألإسـالام، والإيـمان، والإحـسان، وكـل
 واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله.

#### [س ١٣] ما معنى الإسلام؟

﴿ مِنَاهُ الاستسلامُ للهُ بِالتُوحِيدِ، والانقيادُ لهُ بِالطاعةِ، والخلوصِ مِن الشركِ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَخْسَنُ دِينًا يَمَّنَّ أَسْلَمَ وَجُهُمُ يِقَوِ﴾ الناه: ١١٧٥، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَمُ إِلَى أَهُو وَهُوَ عُسِنَّ فَقَلِ اسْتَمْسَكَ بِالْشُرْوَةِ الْرَبْقَيُّ ﴾ النمان: ٢٧١، وقال تعالى: ﴿ فَإِلَنْهُ كُرُ إِلَهُ وَجِدُ فَكُهُ أَسْلِمُواْ وَآشِيرِ الْمُغْيِنِينَ ﴾ العج: ١٧٤.

#### [س ١٤] ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟

(ع): قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اَلَاِينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [الا معران 19].
وقال النبي ﷺ: قبداً الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأً،
[سلم (١٠/١)، الزملي (٢٩٢٩)، أسد (١٩٨٨)، ابن ماجه (١٩٨٨).
وقال ﷺ: قافضل الإسلام إيمانُ بالله [احد (١١٤/١)، البخاري
(١١/١)، مسلم (١٧/١)، الترمذي (١٩٥٨)، النسائي (١٩٣٨)]، وغير ذلك

[س ١٠] ما الدليل على تعريقه بالأركان الخمسة عند التقصيل؟

(3): قرله على حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاة (البخاري (١٨/١)، سلم (٣٠/١)، الترملي (٢٦١٠)، الناس (٨/١٥).

وقوله ﷺ: البُنيّ الإسلام على خمس البحاري (٨/١)، سلم (٣٤/١)، الرمذي (٢٦٠٩)] فذكر هذه، غير أنه قدّم الحج على صوم ومضان، وكلاهما في الصحيحين.

#### [س ١٦] ما محل الشهادتين من الدين؟

(ع): لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: ﴿إِنَّنَا اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّنَا النَّهِ الدِّينَ اللَّهِ الدَّرِدِ. ١٦] (وقال النَّهِ الدَّبِي اللَّهِ الدَّرِدِ. ١٦] (وقال النبي ﷺ: قامرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله

إلا الله عوان محملاً عيله ورسوله اللبناري (١١/١)، مسلم (٢٩/١)، لبر دارد (٤٤/٢)، النساني (١٠٩/٨)، ابن ماجه (٣٩٧٧ ـ ٣٩٧٩)، أحمد (٤/٨)] الحديث، وغير ذلك كثير.

#### [س ١٧] ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟

(3): قول الله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّمُ لَا إِللهُ إِلا هُوَ وَالْمَلَةِكُمُ وَأَوْلُوا الْمِلْمِ قَالِمَةً عَالَمَ اللهُ عَلَمُ الْمَجِدُمُ ﴿ ﴾ الدمسران: ١٨١، وقوله وقوله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّمُ لَا إِللهَ إِلَا اللهُ ﴾ الدسسد: ١٩١، وقوله تعالى: ﴿ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ إِلَّا اللهُ ﴾ الدمسران: ٢١١، وقوله تعالى: ﴿ وَاللهُ اللهُ عَلَمُ مِنْ إِلَيْهُ ﴾ الدرسون: ٢١١، وقوله تعالى: ﴿ وَاللهُ مَنْهُ مِنْ إِلَيْهُ ﴾ الدرسون: ٢١١، وقوله تعالى: ﴿ وَاللهُ مَنْهُ مِنْ إِلَيْهُ ﴾ الدرسون: ٢٩١، الآيات، وقوله تعالى: ﴿ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا أَ

#### [س ١٨] ما معنى شهابة أن لا إله إلا ألله

(3): معناها: نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، قال تعالى: ﴿ دَلِكَ مِأْكَ اللّهَ هُوَ الْمَالَى وَأَكَ مَا يَكْفُونَكَ مِن دُونِيهِ هُوَ الْمَالِيلُ وَأَكَ اللّهَ هُو الْمَالِي اللّهَ اللّهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[س ٢٩] ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفّع قائلها إلا باجتماعها فيه؟

🕃 : شروطها سبعة :

الأول: العلم بمعناها نفياً وإثباتاً.

الثاني: استيقان القلب بها.

الثالث: الانقباد لها ظاهراً وباطناً.

الرابع: القبول لها فلا يرد شيئاً من لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الإخلاص فيها.

السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع: المحبة لها ولأهلها؛ والموالاة والمعادات لأجلها.

#### [س ٢٠] ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والستة؟

(3): قول الله تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْلَحَقِّ﴾ أي: بلا إله إلا الله،
 ﴿وَرُمُمْ يَمْنَثُونَ﴾ [الزخرد: ٨٦] بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، وقوله ﷺ: «من مات وهو يعلم أن لا إله الله دخل الجنقة [سلم (١/١٥)].

#### [س ٢١] ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟

قول الله عز وجل ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِثُونَ الَّذِينَ مَاسَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثُمَّ لَمْ
 يَرْفَائِهِا﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْلَئِهِكَ هُمُ الْفَتَنْكِفُونَ ﴾ [المسرات: ١٥].

وقول النبي ﷺ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله لا يَلْقَى اللَّهُ بهما عبد غير شاكَ فيهما إلا دخل الجنة؟ [سلم (٢١/١ ـ ٢٤)، احد (٢١/٣)].

وقال ﷺ لأبي هريرة: «مَن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقيناً بها قلبه، فيضّره بالجنة؛ (سلم (١٤/١-٥١))، كلاهما في الصحيح.

#### [س ٢٢] ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟

أَنْ الله تعالى: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَدُهُ إِلَى أَلَهُ وَهُوَ عُسِنٌ فَقَدِ
 السّنَسْلَة وَالشّرْوَةِ الْرَفْقَ ﴾ (القصاد: ٢٧)، وقال النبي ﷺ: الآ
 بؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جثت به».

#### [س ٢٣] ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟

وقال النبي ﷺ: قمثَل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والمشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس، فشربوا وسقوا وزرهوا؛ وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قبمان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً، فذلك مثل مَنْ فَقُه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بللك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به البخلى (۱۸/۱)، سلم (۱۸/۲)،

#### [س ٢٤] ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟

(ع): قال الله تعالى: ﴿ إِلَا يَتُو اللِّينُ الْخَالِسُ ﴾ (انرم: ٢)، وقال تعالى: ﴿ فَأَعْبُو اللَّهِ عَلَيْكَ ﴾ [المرمد ٢]، وقال السنبي ﷺ: وأسعد الناس بشفاعتي مَنْ قال لا إِله إلا الله خالصاً من قلبه اللهاري (٢٠٤١، ٢٠٠١)، احد (٢٣/٢)، وقال ﷺ: وإن الله تعالى حرم على النار من قال لا إِله إِلا الله يبتغي بللك وجه الله اللهاري (١٠٩١، ١٠٠١)، أحد (١١٤٤).

#### [س ٢٠] ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟

وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها! فقال رسول الله 藝: وأَفَلَحَ إِن صفقة (البعاري (۱۷/۱)، مسلم (۲۱/۱، ۲۲)، النساني (۲۲۲/۱-۲۲۹)، احمد (۲۰۰/، ۲۲۱).

#### [س ٢١] ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟

(ع): قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ مَن مِبِيهِم مُسُولَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِيُّمُ وَيُعِيِّرُهُم ﴾ الساعد: ١٠٥.

وقال النبي ﷺ: اللاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقله الله منه، كما يكره أن يقلف في النارة (بيناري (١/١-١٠)، سلم (١/٨١)].

#### [س ٢٧] ما دليل الموالاة شوالمعاداة لأجله؟

وقال تعالى: ﴿ لَا تَجِمَدُ فَرَمَا بُنْهِمُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْرِ ٱلْآخِرِ بُوَاذُونَ

مَنْ حَمَاذَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ ﴾ [المسلطة: ٢٢] الآية، وقال تعالى: ﴿ يَكُلُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوْى وَعَدُرُكُمْ أَوْلِيّاتُ ﴾ [المستحدة: ١٣-١٢] إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات.

#### [س ۲۸] ما دليل شهادة ان محمداً رسول الله 終؟

غرل الله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنْ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَمَتَ فِيهِمْ رَسُولًا فِنْ أَنْفُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَمَتَ فِيهِمْ رَسُولًا فِنْ أَنْفُوهُمْ مَالِكِنْهِ وَرُنَجْمِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُكَنَبُ وَالْمِحْمَدُ ﴾ (ال معران: ١١٤) الآية، وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَابَحُمْ وَسُولُ عَلَيْهِ مَا عَنِشُدُ مَرِيعُل عَلَيْحَمُ مَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِشُدُ مَرِيعُل عَلَيْحَمُ مَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِشُدُ مَرِيعُل عَلَيْحَمُ مَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِشَدُ مَرِيعُل عَلَيْحَمُ مَنِيدُ عَلَيْهِ لَلهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ

#### [س ۲۹] ما معنى شهادة أن محمداً رسول الله 響؛

أنه التصديق الجازم من صميم القلب المواطىء لقول اللسان بأن محمداً عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم وشنهدا ومبيرة وركوريا أي وكابيا إلى الله بإذيب ورسولها أيبرا الله الله ورسولها أيبرا الله الله بالمنزب: 10-23 فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق، وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال، وحزم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته، والتزام سنته، في السر والجهر، مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله، ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوقه الله ومعصيته المعمية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوقه الله المحجة البيضاء لبلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وفي هذا الباب مسائل ستأتى إن شاء الله.

#### [س ٣٠] ما شروط شهادة ان محمداً رسول الله 海، وهل تُقبِل الشهادة الأولى بدونها؟

 قد قدّمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي الشروط في الثانية، (كما أنها هي شرط في الأولى).

#### [س ٣١] ما يئيل الصيلاة والزكاة؟

(ع): قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُواْ وَاقَاتُواْ الطّبَاوَةُ وَمَانَوُاْ الرَّكُوةُ فَخَلُواْ مَنْكُواْ مَنْكُواْ مَنْكُواْ مَنْكُواْ مَنْكُواْ الطّبَيْنَ ﴾ المنتائية وَمَانَوُا الرَّكَاتُوا الطّبَلُوة ومَانُوا الرَّكَةُ فِي النِّينَ ﴾ الدينة: ١١١، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْمُواْ إِلَّا لِيَسْدُواْ الشّلَوَةُ وَرُولُوا الرَّبُولُوا الشّلَوَةُ وَرُولُوا الرَّبُولُوا السّلَوَةُ وَرُولُواْ الرَّبُولُوا السّلَوَةُ وَرُولُواْ الرَّبُولُوا اللّهِ وغيرها.

#### [س ٣٢] ما يليل الصوم؟

(ع): قال الله تعالى: ﴿ يَهَأَيْهَا الَّذِينَ مَامَوُا كُيْبَ طَيْحَكُمُ السِّيامُ كَمَا كُيْبَ طَلِحَكُمُ السِّيامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِحُمْ السِّياءِ: ١٨٣)، وقال تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ وَمَنُمُ النَّهُرَ فَلْمَسْتَهُ ﴾ [السنة: ١٨٠] الآيات، وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: فشهر رمضان إلا أن تطوح شيئًا الحديث.

#### [س ٢٣] ما نابل الحج؟

(ع): قال الله تعالى: ﴿ وَأَيْتُواللَمْعُ وَالْمُرَةِ لِوَ ﴾ [البره: ١٩١١]، وقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَ النَّاسِ حِلْجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَعَلَّعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [ال مسران: ١٩٧]، وقبال النبي عَلَيْهُ: ﴿ إِن الله تعالى كتب عليكم المحجّ [سلم (١٠٢/١)، الساس (١١٠/١، ١١١)، احمد (١٨/٠)، المحديث في الصحيحين، وتقدم حديث جبريل، وحديث ﴿ بُنِي الإسلام على خمس، وغيرها كثير. [س ٣٤] ما حكم مَنْ جِحد واحداً منها أو أقرَّ بِه واستكبر عنه؟

 أيُقتل كُفراً كغيره من المكذبين والمستكبرين، مثل إبليس وفرعون.

#### [س ٣٠] ما حكم من الربها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟

(ع): أما الصلاة: فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل حداً، لقوله تعالى: ﴿ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوة وَمَانَوا الصَّلَوة وَمَانَوا الرَّحَوْة فَعَلُوا سَبِيلَهُمُ ﴾ [السوية: ٥]، وحديث المصرت أن أقمائل الناس. . . ٤ [البعاري (١١/١)، سلم (٢٩/١)] العديث وغيره.

وأما الزكاة: فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه مهر، وكله بأخذ شيء من ماله، لقوله بن ومن ومنها فإنا أخذوها وشَطر ماله معها. . . • [النساني (١٥/٥ ـ ١٧)، ابر دارد (١٠/٥) الحديث، وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها ؛ للآيات والأحاديث السابقة، وغيرها ، وفعله أبو بكر والصحابة رضى الله عنهم أجمعين .

وأما الصوم: فلم يرد فيه شيء، ولكن يُؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجراً له ولأمثاله.

وأما المحج: فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأُخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا.

#### [س ٢٦] ما هو الإيمان٢

(ع): الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، ويتقاضل أهله فيه.

#### [س ٣٧] ما البليل على كونه قولاً وعملاً؟

أن الله الله تسمالس : ﴿ وَلَذِينٌ لَقَدْ حَبَّ إِلَيْكُمْ ٱلْإِينَانَ وَلَاَيْمُ إِلَى فَلْمَوْلِهِ ﴾ فَلْمِينُونَ وَلَاَيْمُ إِلَى فَلْمَوْلِهِ ﴾ فَلْمِينُونَ وَلَاَيْمُونُ إِلَّهُ وَنَسُولُو ﴾ الأمراف : ١٥٨٥ وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في اللهين إلا بهما ، وهي من عمل القلب اعتقاداً ، ومن عمل اللهان نطقاً ، لا تنفع إلا بتواطئهما .

وقال تمالى: ﴿وَمَا كَانَ أَفَهُ لِمُوْمِعَ إِيمَنْتُكُمْ ﴾ البنره: ١١٤٦ يعني: صلاتكم إلى بيت المقلس قبل تحويل القبلة. سمّى الصلاة كلها إيماناً وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح.

وجعل النبي 藝 الجهاد، وقيام ليلة القلر، وصيام رمضان وقيامه، وأداء الخمس، وخيرها من الإيمان، وسُئل النبي 露: أي الأعمال أفضل؟ قال: ﴿إِيمان بِاللهُ ورسوله، (١٢/١)، النالي (١٢/٥)، النالي (١٢/٥).

#### [س ٢٨] ما الدليل على زيادة الإيمان وتقصائه؟

(عَ): قوله تعالى: ﴿ لِيَزَادُوْا لِينَا فَعَ إِينَهِمْ ﴾ (المنتج: 1) ﴿ وَوَدِدْتُهُمْ هُمُنَهُ اللّهَ اللّهِ المنتج: 1) ﴿ وَوَدِدْتُهُمْ هُمُنَهُ المنتج: 1) ﴿ وَرَزِيدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ا

#### [س ٣٩] ما الدليل على تقاضل أهل الإيمان فيه؟

(أ): قال نمالى: ﴿ وَالسَّبِثُونَ السَّبِثُونَ ﴿ أَنْكِيقَ الْمُتَرَّقُونَ ﴿ ﴾ . إلى قوله . ﴿ وَأَصَّنُ الْسِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَثَنُ وَقَالُ وَمَنَتُ وَقَالُ مِنَا أَصَلُ الْسِينِ ﴿ فَاللَّهُ وَلَيْقَالُ وَمَنَتُ فَي وَقَالُ تَمَالَى: ﴿ وَقَالُ تَمَالَى: ﴿ وَقَالُ مَنَا لَكُ مِنْ أَصَلُ الْسِينِ ﴿ فَاللَّهُ لَكُ مِنْ أَصَلُ الْسِينِ ﴿ فَاللَّهُ لَكُ مِنْ أَصَلُ الْسِينِ فَي اللَّهُ لَكُ مِنْ أَصَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وفي حديث الشفاعة: قأن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان ثم المن المنار (١٢/١)، مسلم (١٠/١) ـ وفي رواية ـ: فيخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرت، ثم يخرج من النار من قال: لا إله الله وكان في إلا الله وكان في النار من قال: لا إله الله وكان في قلبه من الخير ما يزن فرّق [السان (١١٢/٨ ـ ١١٢)].

#### [س ٤٠] ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟

(3): قال النبي ﷺ في حديث وفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده» قالوا: الله وحده» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محملاً رسول الله، وإقام المسلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم المخمس» (البخاري (۱۹/۱)، مسلم (۱۹/۱)، النساعي (۱۹/۱)، آير دارد (۲۳۰/۳).

[س ٤١] ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفسيل؟

(3): قول النبي غلال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتيه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره [البخاري (١٨/١)، سلم (١٠/١-٣٠)، الرسلي (١٠/١- ٨٠)].

#### [س ٤٤] ما دليلها من الكتاب جملة ١

:{E}

قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْهِرَ أَنْ قُولُوا وُجُوهَكُمْ فِيمَلُ الْمَشْهِوْ وَالْمَعْيِهِ وَلَذِنَ الْهِ مَنْ مَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلْتِكُةِ وَالْكِنْبُ وَالْبَيْتِينَ﴾ [البند: ١٧٧]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْمٍ خَلْقَتُهُ مِنْمُو لِللّهِ اللّهِ دليل كُلُّ عَلَى انفراده.

#### [س ٤٣] ما معنى الإيمان بالله عزَّ وجلَّهُ

(3): هو التصديق الجازم من صميم القلب برجود ذاته تعالى، الذي لم يسبق بضد، ولم يعقب به، وهو الأول فليس قبله شي، والأخر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد ﴿لَمْ مَكِلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ
 (1) وَلَمْ يَكُن لَمُ صَعْمُوا أَحَدُثُ إِلَى الإسسسلاس: ١٠ ١١ وتوحيد، بإللهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته.

#### [س 44] ما هو توحيد الإلهية؟

(3): هو إفراد الله حزّ وجلٌ بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولاً وعملاً، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائناً من كان كما قال تعالى: ﴿ وَقَنَىٰ رَبِّكَ أَلّا نَسْبُدُوا إِلّا إِيّالَا إِيّالًا ﴾ (الإسراء)

٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَالْعَبُثُوا اللّهَ وَلَا نَشْرِكُما هِو. شَيْعًا ﴾ [هـــه: ٢٦]، وقال تـعالى: ﴿إِنَّيْ أَنَا أَلَهُ لَا إِلّهَ إِلّا أَنَا قَاعَبُنْهِ وَأَقِيرِ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ وَهَذَا اللّهَ عَنْ الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله.

#### [س 49] ما هو ضد توحيد الإلهية؛

(ع): ضده هو الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله.

#### [س ٤٦] ما هو الشرك الأكبر؟

(3): هو اتخاذ العبد من دون الله نداً يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجىء إليه ويدعوه، ويخافه، ويرجوه، ويرغب إليه، ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله، وغير ذلك.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَتَمَيْرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ رَيْفَيْرُ مَا دُولَ دَلِكَ لِمَن يَشَاهُ وَمَن يُشْرِكُ إِنَّهُ عَلَيمًا ﴿ الساه: ١٤٨) وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِنَّهُ مَنَ يُشْرِكُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِنَّهُ مَنَ يُشْرِكُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ النَّمَةُ وَمَنْ يُشْرِكُ إِنَّهُ مِن يُشْرِكُ أَن تَهْوى بِهِ الزَيْحُ فِي إِنَّهِ مَنْ النَّيْرُ أَنْ تَهْوى بِهِ الزَيْحُ فِي مِنْ ذلك من الآيات.

وقال النبي ﷺ: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً وهو في الصحيحين [البغاري (١٣٧٨)، سلم (٢١٤١)، المرمذي (٢٦٤٢)، ابن ماجه (٢٩٢١)، ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين

المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَوْتِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنَ يَجِدَ لَهُمُّ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَلُوا بِاللَّهِ وَلَنَ يَجِدَ لَهُمُّ اينَهُمْ يَوْ وَأَخْلُمُوا وَاعْتَصَلُوا بِاللَّهِ وَلَمْ يَجَدُ لَهُمُ وَيَنْهُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنساء: ١٤٥ ـ ١٤١]، وغير ذلك من الآيات.

#### [س ٤٧] ما هو الشرك الإصغر؟

(3): هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ قَلَ كَانَ يَرَجُوا لِفَلَة رَبِّهِ فَلَيْمَالُ عَلَا صَلِكا وَلَا يُشْرِلُهُ بِمِانَةِ رَبِّهِ لَمَدَا ﴾ [الكهف: ١١٠]، وقال النبي ﷺ: الخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرا، (احمد (١٢٨/٥، ٢٢٥))، فسئل عنه فقال: (الرياده، ثم فسّره بقوله ﷺ: (يقوم الرجل فيصلي فيرين صلاته لحما يحرى من شظر رجل إليه البن ماجه فيرزين صلاته لحما يحرى من شظر رجل إليه البن ماجه

ومن ذلك الحَلفُ بغير الله كالحلف بالآباء، والأنداد، والكعبة، والأمانة، وغيرها. قال ﷺ: ﴿لا تحلقوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بألانداد، (١٨٥٠)، إر دارد (٢٩٤٨)].

وقال ﷺ: ﴿ولا تقولوا: والكعبة ولكن قولوا: ورب الكعبة؛ [الساس (۱/۱۷)، أحمد (۱/۱۷۷، ۲۷۲، ۱/۲۸، ۸۱)].

وقال ﷺ: • لا تحلقوا إلا بالله المد (٧٦/٢)، البغاري (١٤/٨)، سلم (٥٠/٨)، السائل (١/٩٥)، أبر دارد (٣٦٤٨، ٥٣٦٥)، الترملي (١٠٩٤٤)، ابن ماجه (٢٠٩٤)].

وقال ﷺ: امن حلف بالأمانة قليس منا؟ (ابر دارد (۲۲۰۳)، أحمد (۲۰۰۷)]. وقال ﷺ: امن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك الدرمان (١٥٠٥)، أبر داد (١٠٢٥)، أحد (١٨٠١هـ ١٨٥٠)، وفي رواية الوأشرك.

رمنه قول: ما شاء الله وشئت، قال النبي الله للذي قال له ذلك: «أجعلتني لله نداً، بل ما شاء الله وحمده (احد (۲۱۲/۱) رویه)، بن مایه (۲۱۷/۱).

ومنه قول: لولا الله وأنت، ومالي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك.

قال 變: الا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلانة (احد (١٩٨٠) ابر دارد (١٩٨٠) قال أهل الله ثم فلان، ولا يجوز، قال أهل الله وفلان، ولا يجوز، لولا الله وفلان.

#### [س 44] ما القرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟

②: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال: وما شاء الله وشئت قارناً مشيئة العبد بمشيئة الله مسوياً بها، بخلاف العطف يثم المقتضية للتبعية، فمن قال: وما شاء الله ثم شئت فقد أقرّ بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَ أَن يَشَدَ ﴾ لا لا يعدها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَ أَن يَشَدَ ﴾ لا لا يعدها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَ أَن يَشَدَ ﴾

#### [س ١٩] ما هو توحيد الربوبية؛

(3): هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، وخالفه، ومدبره، والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له وليّ من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سميّ له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته.

قال الله تعالى: ﴿ لَقَمَدُ فِهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَهَمَلَ النَّهَاتِ وَالْأَرْضَ وَهَمَلَ النَّالِاتِ وَالنَّامِ: ١) الأيات، بل السورة كلها.

وقال تعالى: ﴿الْحَكَنَدُ يَقُو رَبِ الْعَلَيْنِ ۚ ﴿ الْعَنْصَاءَ: ١٦، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَن رَّبُّ السَّنَوْنِ وَالْأَرْضِ ثُو اللَّهُ ثُلُ الْفَقْدَمُ مِن شُرَقِهِ أَوْلِيَّةً لَا يَسْلِكُونَ لِلْقُمْنِمُ مِنْمَا وَلَا ضَرَّا قُلْ مَلَ يَسْتَنِي الْأَمْنَى وَالْمِيرُ أَمْ مَلُ مَسْتَنِي الظُّلْكَ وَالثَوْرُ أَمْ جَسُلُوا يَوْ شُرِّةً مَلَّقُوا كَمْلَوْمِ فَشَيْمَةً لَلْفَلُ مَتَنِيمٌ قُلُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِ فَيْهِ وَهُو الْوَبِدُ النَّقِدُ ۗ ﴿ ﴾ (المعند 11)، الأَيات.

وقىال تىمىالىن: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَتُكُمْ ثُدَّ رَبَقَكُمْ ثُدَّ بِيُهِجُعُمْ ثُدَّ يُشِيكُمْ صَلْ بِن ثُنُوْلِيكُمْ مِن بَنْصَلُ بِن ذَلِكُمْ مِن فَيْءُ شَبْحَنتُمْ وَمُعَالِنَ مَنَا بُشْرِكُونَ ۖ﴾ [الرم: ١١٠.

وفسال تسعسالسي: ﴿ فَنَذَا عَلَقُ الْمَوْ فَارَدُفِ مَانَا عَلَىٰ اللّهِيْ مِن 
دُورِيثُ العساد: ١١) وقال تعالى: ﴿ أَمْ غَلُوْلُ مِنْ هَبِهِ فَعُو أَمْ هُمُ 
الْمَعْلِمُونَ ﴿ أَمْ خَلَمُوا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ مِل لَا بُولِمُونَ ﴿ فَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إِلَّا لِمَنْ أَلِنَكَ لَمْ حَنَّ إِنَا فُرْعَ عَن تُلْوِيهِتْر قَالُواْ مَانَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ الْمَثِّلُ وَقَوَ الْعَالِيُّ الْكِبِدُ ﴿ إِنَّا لِمَا ٢٧-٢٧].

#### [ص ٥٠] ما ضد توحيد الربوبية؟

(3): هو اعتقاد متصرف مع الله عزَّ وجلَّ في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد، أو إعدام، أو إحباء، أو إماتة، أو جلب خير، أو دفع شر، أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته، كعلم النيب، وكالعظمة والكبرياء، ونحو ذلك.

وقال الله تعالى: ﴿نَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّانِ مِن رَّحَةٍ فَلَا مُشْلِكَ لَهَا وَمَا يُشْلِقُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَسْلِمْ وَهُو ٱلْمَرِيُّ لَلْفَكِمُ ۗ ۚ كَالَّهُۥ النَّاسُ الْمُكُرُّا نِسْتَ اللّهِ طَلْتُكُرُّ هَلَ مِنْ خَلِقٍ ضَيْرُ اللهِ يَرَزُقُكُم مِنَ السَّسَلَةِ وَالْأَرْضُ (العر: ٢-٣) الآيات.

وقال نعالى: ﴿وَإِن بَسَسَكَ اللّهُ بِشَرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلّا هُوْ وَإِن بُرِيَكَ مِنْهُو فَلَا رَآدَ لِنَشْلِهُ . . . ﴾ (بونس ۱۱۰۷)، الآية، وقال تعالى: ﴿ أَلْرَبَيْتُ مَا تَنْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ إِنْ أَرَادِيَى اللّهُ بِشَرِ هَلَ هُنَّ كَشِيْتُ شُرِّهِ أَوْ أَرَادِين بِرَحْمَةِ عَلْ هُتَ مُسْكَتُ رَحْمَيْهُ عَلْ هُنَ كَشِيْتُ مُنْهَ اللّهِ الْمَتْوَالِقُونَ ﴾ (الزم: ۲۸)، وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَهِندُ مُ مَفَاتِحُ الْفَيْفِ لَا يَمْلُمُهَا إِلّا هُوْ . . . ﴾ والاسام: ١٥)، الآيات، وقال تعالى: ﴿ وَلْ لَا يَسَلَمُ مَنْ فِي النّسَونِ وَاللّهُ مِنْ النّسَونِ وَاللّهُ عَالَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَنْ فِي النّسَونِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقال النبي ﷺ: فيقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، قمن تازعني واحداً منهما أسكنته ناري، وهو ني الصحيح (مسلم (۳۹٬۳۳۱)، أبر دارد (۴۹۰۱)، أحمد (۲۹۸/۲ و۲۲۶ و۱۹۵ و ۲۷۹ و ۱۹۵ (۲۶۱ و EE۲)، ابن ماجه (۱/۲۹۷/۲)].

#### [س ٥١] ما هو توحيد الاسماء والصفات؟

(عُ): هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، روصفه به رسوله في من الأسماء الحسني، والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكبيف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: ﴿ يَمَاتُهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَمَا خَلْنَهُمْ وَلَا يُحِيْطُونَ بِدِ. وَلَمَا ١١٥٠ [ط. ١١١٠، وقوله تعالى: ﴿ لَيْنَ كُمِثْلِهِ. ثَوْنَ ۗ وَلُوَ ٱلشَّبِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (الشوري. ١١)، وقوله تعالى: ﴿ لَا تُدَّرِحُكُهُ ٱلأَبْتَهَـُنُرُ وَهُوَ بُدِّيكُ الأَبْسَائِرُ وَهُوَ اللَّهِائِثُ لَلْمَبِيرُ ﴿ اللَّهَا ﴾ [الانعام: ١٠٠٣، وغير ذلك. وفي الترمذي [١٥١/٥] عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه: أن المشركين قالوا لرسول الله على لما ذكر آلهتهم أنسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰذً ۗ ۗ أَفَّةُ ٱلْعَبَّكَةُ ﴿ إِلَّهُ ﴾ ، والسمسمد السذي ﴿ لَمْ مَبَالِدُ وَلَمْ بُولَندٌ ﴿ إِنَّا لَا لَهُ لِيسَ شَيء بُولَد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ﴿ رَكُمْ بَكُنُ لَمُ كُفُوا أَحَدُ ١ ﴿ قَالَ: لَم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء. [احد (١٣٢/- ١٣٢٤].

#### [س ٤٣] ما دليل الأسماء الحسني من الكتاب والسنة؟

 أنسال الله عسرٌ وجسل: ﴿ وَيَقُو الْأَسْمَاءُ لَلْسُنَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا اللَّذِينَ لِمُسِدُونَ فِن أَسْمَنَدُونِهِ (الامراك: ١٨٥، وقال سبحانه: ﴿ فَلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الزَّهِمَانُ أَلِنَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ لَلْمُسَتَّقَ ﴾ (الاسسارات) وقال النبي ﷺ: ﴿إِن قُ تُسِمة وتسعين اسماً مَنْ أحصاها دخل المجتدَّا، وهو في الصحيح البخاري (١٦٦/١)، مسلم (١٣/٨)، الترمذي (٢٥٠٠) بن مايه (٢٨٦٠ ـ ٢٨٦٠).

وقال ﷺ: ﴿أَسَالُكُ اللَّهُم بِكُلُ اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو هلمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن المظيم ربيع قلي، [اسد (۲۹۱/۱)] الحديث.

#### [س ٣٣] ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟

(ع): مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا﴾ [الساد: ١٣٥، ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا وَإِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا وَإِنَّ اللهُ كَانَ عَبِمًا بَعِيمًا﴾ [الساد: ٢٥١، ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَبِمًا بَعِيمًا﴾ [الساد: ٢٥١، ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَبِمًا بَعِيمًا﴾ [الساد: ٢٥١، ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَبَيمًا بَعِيمًا﴾ [الساد: ٢٥١، ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَمْوُرًا رَحِيمًا﴾ [الساد: ٢١٠، ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَمُولِكُ رَحِيمًا﴾ [المدود: ٢١٠، ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْمُ وَلِمُ بِهِمْ رَمُولِكُ رَحِيمًا﴾ [المدود: ٢١٠، ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْمُ رَعُولُكُ وَلِمَ عَبِيهُ إِنَّ رَبِي مَرْبِعُ بَيْبُ ﴾ [الساد: ٢١، ﴿وَلَكُنَ إِنَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [الساد: ٢١، ﴿وَلَكُنَ إِنَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### [س ٤٠٤] ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؛

(3): مثل قوله ﷺ: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب المرش العظيم، لا إله إلا الله وب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم؟ [ابناري (١٥٤٨)، منه (١٥٨٨)، اترمذي (١٣٤٥)، احمد (١/١٠٨٠)]، وقوله ﷺ: «يا حي يا قيوم، يا قا الجلال والإكرام، يا بديع السموات والأرض. . . ٤ [احد (١٥٨/٢، ١٥٨٥)، الرماد (١٥٩٨)).

وقوله ﷺ: فيسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؛ (أحد (٦٢/١، ٢٦، ٢٧)، أبر نادد (٨٥٠ه)، الترملي (٢٣٨٨)، ابن ماه، (٨٦٩٩)].

وقوله ﷺ: «اللهم حالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكه! [احدد (۱/۱، ۱۰)، الترملي (۱۲/۱۰)، الرمارد (۱۲/۱۰)؛ الحديث.

وقوله 幾: «اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم وينا ورب كل شيء فائق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أحوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول قليس قبلك شيء،

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. . . ؟ [مسلم (۸۰۵ ـ ۷۸)، أحمد (۲۸۱/۷)، أبو دارد (۵۰۵۱)، الترمذي (۲۵۰۰)، اين ماجه (۲۵۰۱)، الحديث.

وقرله ﷺ: «اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن . . . ؟ (البغاري (١٤٨/٠)، أحمد (١٩٨/١)، النساني (٢٩٨/١)، النرمذي (٢٤١٨)، إن ماجه (١٠٥٥)، الحديث .

وقوله ﷺ: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحده (احد (١٣٨/١)، السار (١/ ٧٥)، الترمدي (٢٤٧٠).

وقوله ﷺ: ايا مقلب القلوب؛ (الترملي (٢٥٢٧)، احمد (١/٥١٥)، المه الماري (١/٥٢٨)، المعاري (١٨٥/١ عالي داره)، ابن ماجه (١٨٥/١) الحديث وغير ذلك كثير.

#### [س ••] على كم نوع دلالة الأسماء الحسني؟

(3): هي على ثلاثة أنواع:

1 \_ دلالتها على الذات مطابقة.

٢ ـ ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمناً.

٣ ـ ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاماً.

#### [س ٥٦] ما مثال ذلك؟

(3): مثال ذلك: اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عزَّ وجلِّ مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمناً، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة، والقدرة التزاماً، وهكذا سائر أسمائه. وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيماً وهو جاهل، وحكماً وهو ظالم، وعزيزاً وهو ذليل، وشريفاً وهو وضيع، وكريماً وهو لثيم، وصالحاً وهو طالح، وسعيداً وهو شقي، وأسداً وحنظلة وعلقمة وليس كذلك.

فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه.

#### [س ٥٧] على كم قسم دلالة الأسماء الحسني من جهة التضمن؟

(3): هي على أربعة أقسام:

الأول: الاسم العلم المنضمن لجميع معاني الأسماء الحسني وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له كقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَادِئُ ٱللَّمَوَرُ ﴾ (العشر: ١٤)، ونحو ذلك، ولم يأت هو قط تابعاً لغيره من الأسماء.

الثاني: ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها.

واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات سواء دقيقها وجليلها.

واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي ﴿لَا يَمْزُبُ مَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي الشَّحَوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَكُم بِن ذَلِكَ وَلَا أَحْجَمُ ۗ [با: ١٣].

واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجاداً وإعداماً وغير ذلك. الثالث: ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق الباريء المصور وغير ذلك.

الرابع: ما يتضمن تنزّهه تعالى وتقدّسه عن جميع النقائص كالقدّوس السلام.

#### [س ٥٨] كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عزُّ وجلُ!

(ع): منها ما يطلق على الله مفرداً، أو مع غيره، وهو ما يتضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم، الأحد الصمد، ونحو ذلك.

ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أَوْهَمَ نقصاً: كالضار النافع، والخافض الرافع، والمعطي المانع، والمعز المذل، ونحو ذلك، فلا يجوز إطلاق الضار، ولا الخافض، ولا المانع، ولا المذل، كلَّ على انفراده، ولم يُطلق قط شيء منها في الوحي كذلك لا في الكتاب ولا في السنة؛ ومن ذلك اسمه تمالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه كقوله تمالى: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُعْرِمِينَ مُنْفَعُونَ﴾ السمد: مع متعلقه كقوله تمالى: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُعْرِمِينَ مُنْفَعُونَ﴾ السمد: ٢٦، أو بإضافة قذوه إلى العملة المشتقُ منها كقوله تعالى: ﴿وَالمَا العلم المُنْتَقَ منها كقوله تعالى:

#### [س ٩٩] تقدَّم أن صفات أنه تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟

(عَ): مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّى يَدَاهُ مَبْسُوكَتَانِ ﴾ المعدد: ١٠١، ﴿ كُلُّ مُنْهِ هَالِكُ إِلَّا وَيَمْهَمُ ﴾ المصمى: ١٨٨، ﴿ وَرَبَّغَنَ وَيَهُ وَيَّكَ ذُو لَلْمَالِ وَالْإِكْرُامِ ﴿ ﴾ الرسن: ١٧٧، ﴿ وَلِتُسْتَعَ عَلَى عَيْنٍ ﴾ (له: ١٢٥، ﴿ أَنِينَ بِيهِ وَأَسْبِعُ ﴾ (الكهند: ١٦١)، ﴿ إِلَيْ سَحَكُمَا أَلَتُمْ وَلَا خَلْفَهُمْ وَلَا السَّمْ وَلَوْنِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا لَيْنِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ. عِلْمَا ﴿ إِلَى السِهِ السِهِ وَالْمَا أَلَتُهُ مُومَنَ أَلَهُ مُومَنَ اللَّهُمُ اللَّهُ مُومَنَ اللَّهُمُ اللَّهُ مُومَنَ اللَّهُمُ اللَّهُ مُومَنَ أَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللِهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّ

#### [س ١٠] ما مثال صفات الذات من السنة؛

(章): كقرله 總: احجابه النور، لو كشفه لأحرقت شبُحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصره من خُلُقه! [سلم (١٩١/١)، اسد (١٠٠/٤، ٤٠٥)، راين مايه (١٩٥ - ١٩٥)).

وقوله 養法: فيمين الله ملأى لا تقيضها نفقة سحاه الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وهرشه هلى الماء، وبيله الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض؛ [المناري (١٧٣/١، ١٧٥) مسلم (١٧٧/١)، أمند (١٧٣/٢، ٢٠٠٠).

وقوله ﷺ في حديث الدجّال: «إن الله لا يخفى هليكم، إن الله ليس بأهور؟، وأشار بيده إلى هينه. الابتدي (١٧٢/٨)، سلم (١٠٧/١)، احد (١٧/١، ١٣١، ١٣٠) الحديث.

وفي حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. . . • البعاري (١٦٢/)، الرملي (٤٨٠)، أصد (١٣٢٥)، إن ماه (١٣٨٧) الحديث. وقوله ﷺ: «إنكم لا تفجون أصم ولا خائباً، تدهون منهيماً يصيراً قريباً؛ (البندي (۱۹۸۹)، مسلم (۱۹۱۸)، لبو دارد (۱۹۲۷)، احمد (۲۹۵/۱ ۱۹۱۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۰).

وقوله ﷺ: فإذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلّم بالوحي . . . . المحديث، وفي حديث البّغث: فيقول الله تعالى: يا آدم فيقول الحديث، وفي حديث البّغث: فيقول الله تعالى: يا آدم فيقول لَبْيك . . . ؟ [هبدري (١٩٦٨)، تحد (٣٢/٣، ٣٢)] الحديث.

وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف، وكلامه لأهل الجنة، وغير ذلك مما لا يُحصى.

#### [س ٢٦] ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟

(البغرة: ۲۱)، وقوله: ﴿ فَمْ اَسْتَوَىٰ إِلَّ الْتَكَالِم ﴾ (البغرة: ۲۱)، وقوله: ﴿ وَمَلْ يَظُونُ إِلَا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ ﴾ (البغرة: ۲۱) الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا فَدُوا اللهَ حَلَّ فَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَيْبِكُ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

#### [س ٢١٣] ما مثال صفات الأفعال من السنة؛

(金): مثل قوله : اينزل ربنا كل ليلة إلى السماء اللنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر . . . تا (البخاري (١٩٧/٨)، سلم (١٧٥/٢)، ابر داره (١٧٥٣)، الرملي (١٩٥٨)، أحد (١٨٥/١، ٢٥٠) الحديث .

وقوله ﷺ في حديث الشفاعة: ﴿ فَيَأْتُيهِمُ اللَّهُ فِي صُورتُهُ الَّتِي

يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا . . . • [البناري (٢٠٠٠)، سلم (١١٢/١ ـ ١١٣)] الحديث . ونعني بصفة الفعل هنا: الإنيان لا الصورة فافهم .

وقوله 護: المقا خلق الله الخلق كتب بيله هلى نفسه أن رحمتي تغلب فضيي؟ [البناري (١٨٧/٨ ـ ١٨٨)، مسلم (١٩٥/٠ ـ ٩٠)، الزملي (١٤٥/٥)، أصد (٢٤٢/٢)، ابن ماجه (٤٢٩)].

وفي حديث احتجاج آدم وموسى: قفقال آدم: يا موسى المصفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيلمة (البخاري (۲۰۳/۸) المراد (۲۰۳/۸)، احمد (۲۱۸/۷) ابن ماجه (۸۰) فكلامه تعالى ويده صفتا ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معاً، وخطه التوراة صفة فعل.

رقرله : إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ [سنم (١٠٠/٠)، احمد (٢٩٠/٤، ٢٠١٠) الحديث، وغيرها كثير.

[س ٢٩٣] هل يُشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء ألله كلها توقيقية؟

(金): لا بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه، أو أطلقه عليه رسوله 義。 وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو قيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقاً ولا كلها يشتق منها

أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقاً كقوله تعالى: ﴿الَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَبَّوْتُكُمْ ثُمَّ بِيُسِتُكُمْ ثُمَّ يُشِيكُمْ} قارم: ١٤٠.

وسمى نفسه الخالق الرازق المحي المميت المدير. ومنها أهمال أطلقها الله تمالى على نفسه على سبيل الجزاه والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: ﴿ يُمَكِنُونُ اللهُ وَهُو خَنهِ عُهُمُ النساء: ١١٤١ وقوله: ﴿ وَمَحَكُرُوا وَمَحَكُرُ اللهُ وَهُو خَنهِ الْمَكِرِينَ ( الله مدران: ١٥١، وقوله: ﴿ مُسُوا اللهُ نَنْهِ بُهُمُ ﴾ [المحدران: ١٥١، وقوله:

ولكن لا يجوز إطلاقها على غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال: إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزى،، ونحو ذلك، وكذا لا يقال: ماكر مخادع مستهزى،. ولا يقوله مسلم ولا عاقل؛ فإن الله حزّ وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟!.

# [س ٢٤] ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر واللاهر والمتعالي؟

 یتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتق منها، وهو ثبوت العلو له حزٌ وجلٌ بجميع معانيه;

علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، بعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علماً، لا تخفى عليه منهم خافية.

وعلو قهره، قلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع،

بل كل شيء خاضع لعظمته؛ ذليل لعزته، مستكين لكبرياته، تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته.

وهلو شأنه، فجميع صفات الكمال له ثاتبة وجميع النقائص عنه متفية عزَّ وجلَ وتبارك وتعالى.

وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر.

## [س ٦٠] ما دليل القوقية من الكتاب؟

(ع): الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله: ﴿ الرَّحَنُّ مَلَ السَرْقِ السَّوْقُ ( ) ﴾ (ط. أن في سبعة مواضع من الفرآن، ومنها قوله تعالى: ﴿ مَنْ إِنْ السَّلَةِ المعلك: ١١-١١) الأيتين، ومنها قوله تعالى: تعالى: ﴿ مَنْ الشَّلُ السَّنِينَ وَمَنها قوله تعالى: ﴿ وَمَنها قوله تعالى: ﴿ وَمَنها اللهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَلْكُمْ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَلْكُمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

# [س ٢٦] ما دليل ذلك من السنة؟

اأدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله في حليث الأرحال: ووالمرش قوق قلك والله قول العرش وهو يعلم ما أثنم عليه والسند (۲۰۲۰)، ابر دارد (۲۰۲۰)، فترملي (۲۰۲۰)، ابن دارد (۲۰۲۰)، ووله لسمد في قصة بني قريظة: القد حكمت فيهم يحكم الملك من قوق سيعة أرقعة (المناري (۱۰/۵)، سنم (۱۰/۵)، أحد (۱۰/۵).

وقوله ﷺ للجارية: «أين الله»، قالت: في السماء قال: «أمتها في السماء قال: «أمتها فإنها مؤمنة» [١٩١/٣] أسد (٢٩١/٣) أسد (٢٩١/٣).

وأحاديث معراج النبي ﷺ وقوله ﷺ في حديث تعاقب الملائكة: «ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أهلم بهم . . . ٤ [البخاري (١٧٧/، ١٩٥٠)، مسلم (١١٣/١)، النسائي (٢٤٠/١)، أحمد (١٧٥٧، ٢٦٥، ٢٦٨) الحديث.

وقوله 義語: قمن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب . . . ؟ (البخاري (١/٥٥، ١٧٨/٨)، احمد (٢٢١/٢، ١٨١، ١١٩) الحديث.

وقوله ﷺ في حديث الوحي: ﴿إِذَا قَضَى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان. . . ٤ (طبخاري (١٩٤٨)، المترمذي (١٩٢١)، ابن ماجه (١٠/١) الحديث، وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية.

## [س ٢٧] ماذا قال أثمة الدين من السلف الصالح في مسالة الاستواء؛

(3): قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواه غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم، وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها ﴿ مَامَنًا بِهِ كُلُّ بِنْ عِنْ رَبِنًا ﴾ (آل مران: ٧)، ﴿ مَامَنًا بِكُو وَالْ مران: ٧)،

#### [س ١٨] ما دليل علو القهر من الكتاب؟

#### [س ٢٩] ما دليل ذلك من السنة؛

(ع): أدلته من السنة كثيرة: منها قوله ﷺ: «أهوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها» [سلم (٧٩/٨)، أبر دارد (٢٠٠١- ٥٠٠٠)، ابن ماجه (٢٨٧٣)].

رقوله ﷺ: «اللهم إني حيدك، وابن حيدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، حدل في قضاؤك... ١٠ [اسد (١٩١/١)] الحديث.

وقوله ﷺ: ﴿إِنْكَ تَقْضِي وَلَا يُقَضَّى هَلِيكَ ؛ إِنَّهُ لَا يَذَلُ مِنْ وَالْبِتُ ولا يعز من هاديت . . . ٤ [الساس (٢٤٨/٢)، النرمذي (٢٢٨/١-٢٢٩)، ابن ماج (١١٧٨)، أبر مارد (٢٣/٢)، احد (١٩٩/١) وغير ذلك كثير .

[س ٧٠] ما دليل علو الشان وما الذي يجب نقيه عن الله عزُّ وجلُّ؟

٤): اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير

المتعال وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله.

فتعالى في أحديته، أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عوناً له أو ظهيراً أو شفيعاً عنده بدون إذته أو عليه يجير.

وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته، عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولى من الذل أو نصير.

وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفو والنظير. وتعالى في كمال حياته وقيّوميته وقدرته عن الموت والسُّنّة والنوم والتعب والإعياء.

وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان، وعن عزوب مثال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء.

وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خُلق شيء هبثاً، وهن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء.

وتعالى في كمال هدله عن أن يظلم أحداً مثقال ذرة، أو أن يهضمه شيئاً من حسناته.

وتمالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء.

وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عن التعطيل والتمثيل.

وسبحانه وبحمده وحز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى ﴿وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ فِي النَّنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْمَزِيدُ ٱلْحَرِيشُ﴾ 
(الربع: ٢٧). ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها.

## [س ٧١] ما معنى قوله 整 في الأسماء الحسنى: دمن أحصاها دخل الجنةء؟

🕲: قد فشر ذلك بمعاني.

منها حِفْظُها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها.

ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرّن المبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به.

وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها، وعدم التحلي بصفة منها.

وما كان فيه معنى الوعد كالغفور، الشكور، العفوء الرؤوف، الحليم، الجواد، الكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة.

وما كأن فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام، شديد العقاب، سريع الحساب، فليقف منه هند الخشية والرهبة.

ومنها شهود العبد إيّاها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية، مثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم، واستواهه على عرشه بائناً من خلقه مع إحاطته بهم علماً وقدرة، وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة يحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه، مناجباً له، مطرقاً واقفاً بين يديه، وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز؛ فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر، والمراسيم

فمن وقَّىٰ هذا المشهد حقه معرفة وعبودية، فقد استغنى بربه وكفاه، وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره، وحياته وقيوميته وغيرها. ولا يُرْزق هذا المشهد إلا السابقون المقرّبون.

#### [س ٧٢] ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟

(3): ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع:
 (الأول): إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما
 هي عليه وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللآت من
 الإله، والعزى من العزيز، ومئاة من المنان.

(الشاني): إلحاد المشبّهة الذين يكيّفون صفات الله تعالى ويشبّهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سوّوا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبّهوه بها تعالى وتقدس.

(الثالث): إلحاد النفاة المعطلة وهم قسمان:

قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا: رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، واطردوا بقيتها كذلك.

وقسم آخر صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية ووصفوه بالعَدَم المحض الذي لا اسم له ولا صفة.

سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علواً كبيراً ﴿ زَبُّ السَّنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَنَا يَنْتُهَا قَائِمُنَهُ وَلِشَائِرِ لِيَنْتَوَةُ عَلَ تَشَكَّرُ لَمُ سَيِئًا ﴿ إِلَى السه: ١٥٥، ﴿ لَيْسَ كَيْدَابِهِ. مَنْنَ ۖ فَهُوَ السَّيِيعُ الْسَيدُ ﴾ السنورى. ١١١، ﴿ يَسَادُ مَا بَيْنَ أَبَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَجِيطُونَ بِهِ. عِلْمَا ﴿ إِنَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## [س ٧٣] هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينا، فيها كلها ما ينافي نوعاً منها؟

(3): نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك: دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدحاؤه إياها عبادة بل مخ العبادة، صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقداً أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعاً محيطاً بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات.

#### [س ٧٤] ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟

(3): أدلة ذلك من الكتاب كثيرة: منها قوله تعالى: ﴿ وَالْكَاتِكَةُ

يُسْتِحُونَ مِمْدِ رَبِّمْ وَسُتَغَوْرُانَ لِنَن فِي الْأَرْضُ ﴾ [المسخورين 10]
وقدوله تسعالي: ﴿ إِنَّ الْذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُمُونَهُ عِكَدَفِهِ
وَيُسْتِحُونَ وَلَمْ يَسْجُدُونَ ﴾ [الأمراد: ٢٠١] وقوله تعالى:
﴿ مَن كَانَ عَدُولَ لِلّهِ وَمُلْمِحْبُهِ وَرُسُلِهِ، وَيَغْرِيلُ وَمِيكُنلَ فَإِلَى اللّهُ
عَدُولُ لِلْكَفِينَ ﴿ اللهِ وَمُلْمِحْبُهِ وَرُسُلِهِ، وَيَغْرِيلُ وَمِيكُنلَ فَإِلَى اللّهُ
عَدُولُ لِلْكَفِينَ ﴿ اللهِ وَمَلْمِدَا هَا ).

وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم [٢٧٦/٨]: أن الله تعالى خلقهم من نور، [احمد (١٥٣/١، ١٦٨)]، والأحاديث في شأنهم كثيرة.

#### [س ٧٠] ما معنى الإيمان بالملائكة؟

هو الإقرار الجازم بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون و ﴿ عِبَادُ مُكُرُّونَكُ إِلَهُ عِسْمِونَ مَسْخُرونَ و ﴿ عِبَادُ مُكُرُّونَكُ إِلَا يَسْمِئُونَهُ بِاللّٰهِ لَلَمُ مَا وَهُم بِأَسْرِهِ. يَسْمُؤنَ اللهُ مَا أَمْرُهُمْ وَيَقْمَلُونَ مَا يُؤمِّرُونَ ﴾ (الانهياء: ١١، ﴿ لا يَسْتَكْبُرُكُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْمُؤنَ اللّٰهَ مَا لَيْكُونَ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[س ٧٦] اذكر بعض انواعهم باعتبار ما هيّاهم الله له، ووكُّلهم به؟

(٤): هم باعتبار ذلك أفسام كثيرة:

فمنهم الموكّل بأداء الوحي إلى الرسل، وهو الروح الأمين جبريل هليه السلام.

ومنهم الموكّل بالقِطر، وهو ميكائيل عليه السلام.

ومنهم الموكل بالصّور، وهو إسرافيل عليه السلام.

ومنهم الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه.

ومنهم الموكل بأعمال العباد، وهم الكرام الكاتبون.

ومنهم المركل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه، وهم المعقّبات.

ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها، وهم رضوان ومن معه.

ومنهم الموكل بالنار وعذابها، وهم مالك ومن معه من الزبانية، ورؤساؤهم تسعة حشر.

ومنهم الموكل بفتنه القبر، وهم متكر ونكير.

ومنهم حملة العرش.

ومنهم الكروبيون.

ومنهم الموكّل بالنطف في الأرحام ومن تخليقها وكتابة ما يراد بها.

ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، ومنهم ملائكة صياحون يتبعون مجالس الذكر.

ومنهم صفوف قيام لا يفترون.

ومنهم ركع وسجد لا يرفعون.

ومنهم غير من ذكر ﴿ زَمَّا يَنَارُ جُنُودَ رَكَكَ إِلَّا هُوَّ رَمًا مِنَ إِلَّا وَكُرَىٰ لِبُنَدٍّ ﴾ [المعند: ٣١]، ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفي.

[س ٧٧] ما دليل الإيمان بالكتب

(الله عثيرة: منها قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَثُوا مَامِنُوا بِاقَو وَرَسُولِهِ وَالْكِنَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ. وَالْحَكِنَابِ الَّذِي أَزَلَ مِن

قَبْلُ النساد: ١٣١]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْا مَامَكُ اللّهِ وَمَا أَرِلَ النساد: ١٣١]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ النّبَ وَمَا أَرِلَ النّبَ أَرَلَ النّبَ إِلَى النّبِيْونَ مِن كَيْهِمْ لَا نُفْرَقُ بَيْنَ أَمْلُو مُمَا أُرِقَ النّبِيُونَ مِن كَيْهِمْ لَا نُفْرَقُ بَيْنَ أَمْلُو مُنْهُمْ وَمَنْ لَا مُسْلِمُونَ فَهِ النّبِيْونَ مِن كَيْهِمْ لَا نُفْرَقُ بَيْنَ أَمْلُو مِنْهُمْ وَمَنْ لَا مُسْلِمُونَ فَهِ النّبِيْونَ إِلَى اللّهُ مِن النّبِيْونَ اللّهُ مِن اللّهِ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# [س ٧٨] هل شمَّيت جميع الكتب في القرآن؟

اسمّى الله منها في الفرآن: هو، والتوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة فقال تعمالي: ﴿ اللهُ لاَ إِلهَ إِلّا مُوْ المَنْ القَيْرُعُ ﴿ وَلَا مَالِكَ الْكِتَبَ بِاللّهُ مُسَوّعً لِنَا يَنْ يَدَيُّو وَاللّهُ الْفَرْدَةُ وَالإَضِيلُ ﴿ وَلَا مَلِكَ الْكِتَبَ كَالُوضِيلُ ﴿ وَلَا مَلان ٢٠ مران ٢٠ )، وقال تعالى: ﴿ وَمَا لَيْمَا وَلَا مُرْسَلُ إِلَيْ مَنْ وَلَا وَمِيلًا وَلَا مَالِي وَمَا لَمُ يُبَتّأ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى ﴿ وَإِبْرُوسِمَ اللّهِ وَقَال تعالى: ﴿ وَقَال تعالى: ﴿ وَقَالَ لَمُسَلّا وَمُسَلّا وَمُسَلّا وَمُسَلّا وَمُسَلّا وَمَالًا مَمَهُمُ الْكِتَبَ وَالْمِيزَانَ لِنَوْمَ النّاسُ بِالْقِسَدِ ﴾ [المنجود: ٢٠].

فما ذكر الله منها تفصيلاً وجب علينا الإيمان به تفصيلاً، وما ذكر منها إجمالاً وجب علينا الإيمان به إجمالاً. فنقول فيه ما أصر الله به رسوله ﴿وَقُلْ عَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن صَحِتَنبِ ﴾ (المنوري: ١٥).

# [س ٧٩] ما معنى الإيمان بكتب الله عزَّ وجلَّ؟

 أدمعناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من حند الله عزً وجلّ، وأن الله تكلم بها حقيقة. قمتها المسموع منه تمالى من وراه حجاب بدون واسطة الرسول الملكي،

ومنها ما بلُّغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري.

ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِللَّمِ أَنْ يُكُلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا كَانَ لِللَّمِ أَنْ يُكُلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَمَّا أَوْ يَنْ وَزَاّتِي جِهَابٍ أَوْ يَرْسِلُ وَسُولًا فَيُوحِي يَاذِيهِ مَا يَشَالُهُ ﴾ (المسرف: ١١١)، ﴿ وَقَالَ تعالى لمموسى: ﴿ إِنَّ المُطَافِّنَكُ عَلَ النَّاسِ بِيسَلَتِي وَبِكُلْنِي ﴾ (الاسراف: ١١١)، ﴿ وَكُلُّمُ اللّهُ مُومَىٰ تَصَحِيلِهُا ﴾ (الساد: ١١١).

وقال تعالى في شأن النوراة: ﴿وَكَنْبَنَا لَمُ فِي ٱلْأَلُواجِ مِن حَكُلِ ثَنْهِ مُوْعِظَةً وَتَغْضِيلًا لِكُلِ ثَنْهِ﴾ الاسسراف ١١٥٠. وقال في عبسى ﴿وَمَاتِنَةُ ٱلإِغِيلَ﴾ السائدة ٤١٦. وقال تعالى: ﴿وَمَاتَيْنَا دَانُدَ زَقِرًا﴾ الانساء: ١٦٣ وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل.

وقال تعالى في شأن الغرآن: ﴿لَكِنَ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ إِلَّيْكُ أَلَهُ يَشْهَدُ بِمَا أَزَلَ إِلَّيْكُ أَنْزَلَةُ بِمِا مِرْقَدَ وَكُنَ بِأَمْو شَهِبِينًا ﴿ ﴾ أَنْزَلَةُ بِمِالِمِهِ وَقَالَ تعالى فيه: ﴿وَثَرْنَانَا فَرَقَتُهُ لِنَقَرَامُ عَلَى النَاسِ عَلَى مُكْنِ وَزَلْتُهُ نَوْيَهُ فِي النَاسِ وَالسِهِ الرَّبِ اللَّهِ الْفَيْ وَقَالُ تعالى: ﴿وَلَهُ مُكْنِ وَزَلْتُهُ نَوْيِكُ فِي النَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُبِنِ ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَهُ يَنْ السَّلْوِينُ ﴾ وقال تعالى مَنْوَ ثَمِينٍ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# [س ٨٠] ما منزلة القرآن من الكتب المتقمة؟

(3): قال الله تعالى فيه: ﴿ وَأَرْلَكَ إِلِيْكَ الْكِتْبَ إِلَّمَقِ مُسَدِقًا لِمَا بَهِ عَلَيْهِ ﴾ [الحينة على الحينة ١٤٥٠ وقال بيت يَدَيْهِ مِنَ الحينة ومُهتينًا عَلَيْهٌ ﴾ [الساعات: ١٥٥، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنْ هَنْهَ فِي مِن دُونِ اللّهِ وَلِيكِي تَصْلِيقَ اللّهِ عَلَيْهِ وَتَقْمِيلَ الْمُكتَٰفِ لَا رَبّ يه مِن رَبّ الْمَلَينَ ﴿ ﴾ المُونس: ١٢٥، وقال تعالى: ﴿ مَا كُنْ حَدِيثًا يُعْمَرُون وَلَاحِين تَصْدِيقَ اللّهِ مَا كُنْ حَدِيثًا يُعْمَرُون وَلَاحِين تَصْدِيقَ اللّهِ عَلَيْهِ وَتَقْمِيلَ الْمُكتَّةِ وَتَقْمِيلَ حَكْلٍ مَنْ وَوَهُدًى وَرَوْمَةً لِلْوَهِ لَمُهْوَلَ ﴾ إليك بَيْنَ يَكتَهِ وَتَقْمِيلَ حَكْلٍ مَنْ وَهُدًى وَرَوْمَةً لِلْوَهِ لَيْهُونَ ﴾ إليك إليك إليك إلين الله المؤمن المنال المؤمن المؤم

قال أهل النفسير: ﴿وَرُهَيْرِدُا﴾: مؤتمناً وشاهداً على ما قبله من الكتب ومصدقاً لها؛ يعني يُصدِق ما فيها من الصحيح، وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدعة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: ﴿الْوِينَ مَا يَتُوهُمُ الْكِنْبُ مِن قَبِلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُنَ ﴿ وَلَا يُكُنّ مَن مَلِهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

# [س ٨١] ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة ٢

(3): هو اتباعه ظاهراً وباطناً والتمسك به والقيام بحقه، قال الله تعالى: ﴿ وَهَذَا كِنَتُ أَرْلَتُهُ مُبَارَلَهُ قَاتَبِهُوهُ وَإِقْلُوا ﴾ (الاسم: ١٥٠٥)، وقال تعالى: ﴿ وَهَذَا كِنَتُ أَرْلَتُهُ مُبَارَلُهُ قَاتَبِهُوهُ وَإِقْلُوا ﴾ (الاسم: ١٥٠٠) أَرْبِيَّةُ فِي وَلَا تَلْبُعُوا مِن دُونِهِ أَرْبِيَّةً ﴾ (الامراك: ٢٦٠، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُسْتِكُونَ إِلْمُكِنِ وَالْمَارُونَ وَالْمَارُونَ وَالْمَارُونَ وَالْمَارُونَ وَالْمَارِونَ وَالْمَارُونَ وَلَا لَمَالُونَ إِلَى الله رَفِيهِ وَالْمَارِونَ فَي وَلَا لَا تُوسِيعُ لَبُرَ النَّسَلِونِينَ ﴿ ) (الامسراك: ١٧٠)، وهي هامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة.

وأوصى النبي ﷺ بكتاب الله فقال: «فخلوا بكتاب الله وتمسكوا به السلم (١٧٢/ - ١٩٢)، احد (١٧٧/).

وفي حديث علي مرفوعاً: ﴿إِنْهَا سَتَكُونَ فَتَنَّ قَلْتَ: مَا الْمُحْرِجِ مَنْهَا يَا رَسُولُ اللَّهُ قَالَ: ﴿كَتَابِ اللَّهُ [الرَّمَلِي (٢٩٠٦)] وذكر الحديث.

#### [س ٨٣] ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟

(3): حفظه، وتلاوته، والقيام به آناه الليل والنهار، وثدبر آياته، وإحلال حلاله، وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم بمتشابهه، والوقوف عند حدوده، والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة.

# [س ٨٣] ما حكم من قال بخلق القرآن؟

(3): القرآن كلام الله عزّ وجلّ حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه المحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، تكلّم الله به قولاً، وأنزله على نبيّه وحياً، وآمن به المؤمنون حقاً، فهو وإن خط بالبنان، وتُليّ باللسان، وحُفظ بالجنان، وسُمع بالآذان، وأبصرته المينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن.

فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْبَانُ كُمِّمْ ﴿ إِنَّ لَمْ كَنْبُ مَكْثُرُونِ ﴿ ﴾ [الرقعة: ٧٧-٧١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ مُتَّ مَائِنَةٌ يَنَنَتُ فِي مُتُدُورِ اللَّذِينَ الْمُؤَا الْمِئْذُ وَمَا يَبْحَمُدُ مِنَائِنِنَا إِلَّا الظَّلْلِمُونَ ﴿ ﴾ اللسنعبوت: ١٥١، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ لَمَا أَرْضَ إِلَيْكَ مِن حَجَابٍ رَبِّكَ لَا مُبْذَلًا لِكُلِمَانِهِ ﴾ [العميف: ١٧]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ لَمَدُّ مِنَ النَّمْكِينَ السَّنَجُالُةُ فَأَجِرُهُ حَقَى يَسْمَعُ كُلُمْ اللَّهِ ﴾ [الربة: ١٦].

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «أديموا النظر في المصحف» والنصوص في ذلك لا تحصى.

ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفراً أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية؛ لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود وكلامه وصفته، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يُعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قُتل كفراً ليس له شيء من أحكام المسلمين.

# [س ٨٤] هل صفة الكلام ذاتية أو قعلية؟

أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه
تعالى بها فمن صفات ذاته، كعلمه تعالى، بل هو من علمه،
وأنزله بعلمه، وهو أعلم بما ينزل.

وأما باعتبار تكلّمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل. كما قال النبي ﷺ: فإذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. . . ٩ الحديث.

ولهذا قال السلف الصالح - رحمهم الله - في صفة الكلام: إنها صفة ذات وقعل معا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفاً بالكلام أزلاً وأبداً، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاه ركيف شاه بكلام يسمعه من يشاه، وكلامه صفته لا خاية له ولا انتهاء، ﴿ فَلَ أَوْ كَانَ الْبَشْرِ مِنَانَا لِلْهُنُتِ رَقِ لَنِدَ الْبَشِّ فَلَ أَنْ فَلَدَ كُلْتُ رَقِق رَقْ بِثَنَا بِينَابِهِ مِنَانَا لِلْهُنُتِ رَقِ لَنِدَ الْبَشِّ فَلَ أَنْ فَلَدَ كُلْتُ رَقِق رَق رَقَ الْمُنْفِي مِن شَبَرَزَ أَلْلَاقً مَنَا فَلَكُ اللّهُمُ مِنْ بَسَيدِ سَنْهَا أَبْهُمٍ مَّا فَيْدَتَ كُلِنَتُ لَقَوْ ﴾ والمشاه: ١٧٥، ﴿ وَلَقَتْ كُلِنَتُ رَقِق سِنْعًا وَمَدَلاً لَا مُبْدَلًا لِكُلِمُنَتِيْمُ وَهُمْ السَّمِيعُ اللّهِمُ عَلَى اللّهِمُ اللّهِ اللهُمُ عَلَى اللّهُمُ اللّهِ اللّهُ ال

## [س ٨٩] من هم الواقلة وما حكمهم؟

(ع): الواقفة هم اللين يقرلون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ: امن كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلاً بسيطاً، فهو نقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية،

# [س ٨١] ما حكم من قال لقتني بالقرآن مختوق؟

اهله العبارة لا يجوز إطلاقها نفياً ولا إثباتاً لأن اللفظ معنى
مشترك بين التلفظ الذي هو قمل العبد، وبين الملفوظ به الذي
هو القرآن.

فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني، ورجع إلى قول الجهمية.

وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد وهذا من بدع الإتحادية.

ولهذا قال السلف الصالح . رحمهم الله تمالي .: من قال: لفظي

بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع.

#### [س ٨٧] ما دليل الإيمان بالرسل؟

(ع): أدلته كثيرة من الكتاب والسنة: منها قوله ثمالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُمْنُونَ بِاللهِ وَرُسُهِمِهِ يَرْمِبُونَ أَن يُمَيِّمُوا بَهِنَ اللّهِ وَرُسُهِمِهِ وَرُبِيلُونَ أَن يُمَيِّمُوا بَهِنَ اللّهِ وَرُسُهِمِهِ وَرُبِيلُونَ فَلَيْ يَبْمُونَ وَرُبِيلُونَ اللّهِ يَشْهُمُ وَرُسُهُمِهِ وَرُبِيلُونَ مَثَلًا وَأَمْتُدَا اللّهَ يَعْمُ الكَافِينَ مَثَلًا وَأَمْتُدَا اللّهَ يَعْمُ مَثْمُ الكَافِينَ مَثَلًا وَأَمْتُدَا اللّهَ يَعْمُ مَنْ الكَافِينَ مَثَلًا وَأَمْتُدَا اللّهَ يَعْمُ مَنْ اللّهِ وَرُسُهُمِهِ وَلَدُ يُمْرِقُوا بَيْنَ أَمْو يَنْهُمْ اللّهَ يَعْمُ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَرُسُهُمٍ وَلَدُ يُمْرِقُوا بَيْنَ أَمْو يَنْهُمُ اللّهِ وَرُسُهُمٍ وَلَدُ يُمْرِقُوا بَيْنَ أَمْو يَنْهُمُ اللّهِ وَرُسُهُم وَلَدُ يُمْرِقُوا بَيْنَ أَمْو يَنْهُمُ اللّهِ وَرُسُهُم وَلَدُ يُمْرِقُوا بَيْنَ أَمْو يَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَا يُعْمَلُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا يُعْمَلُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا يُعْمِلُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْمُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُمْ إِلّهُ وَلِيْنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَائِهُ وَلَوْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَائِهُ اللّهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ اللّهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَوْنَا اللّهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ اللّهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَوْنَا اللّهُ وَلِهُ مِنْ الْمُؤْمِنُهُمْ إِلَيْهُ اللّهُ وَلِهُ مِنْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَائِهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ مِنْ إِلَائِهُ وَلِهُ مِنْ إِلَيْهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ مِنْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ مِنْ إِلّهُ اللّهُ وَلِهُ مِنْ إِلّهُ اللّهُ وَلِهُ مِنْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ مِنْ إِلّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلِهُ مِنْ إِلّهُ اللّهُ وَلَائِهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِهُ مِنْ إِلّهُ اللّهُ وَلِهُ مِنْ اللّهُ وَلِهُ مِنْ إِلَّائِهُ وَلِهُ مِنْ إِلْمُ لِلْمُ اللّهُ ولِيْنَا لَمُولِقُولُ اللّهُ وَلَهُ مِنْ الللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَل

وقال النبي 海: «آمنت ياله ورسطه» (البعاري: ۱۹۲/۰)، مسلم (۱۹۲/۰)، أو عاود (۱۹۲۸)، أصد (۱۳۹۸).

# [س ٨٨] ما معنى الإيمان بالرسل؟

المسليق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً منهم يدهونهم إلى هبادة الله رحله، والكفر يما يعيد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون، بارون واشدون، كرام بررة، أثقياء أمناه، هلاة مهتلون؛ وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا، ولم يزيلوا ليه من هند أنفسهم حرفا، ولم ينقصوه ﴿فَهَلَ عَلَى الرَّبِلِ إِلّا الْبَلَغُ الشِيئَ السندن، وأن الله تعالى محمداً الله خليلاً، وكلم موسى اتخذ إبراهيم خليلاً، واتخذ محمداً الله خليلاً، وكلم موسى تكليماً، ورفع إدريس مكاناً علياً، وأن هيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فقيل بعضهم حرجات.

## [س ٨٩] هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟

اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد بأن يُفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، اعتقاداً وقولاً وعملاً، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يُفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها، ما لا يُفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين، امتحاناً من الله تعالى: ﴿ إِبْبَاؤُمْمُ إِلَيْمُ اللَّهُ عَمَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

## [س ٩٠] ما الدليل على اتفالهم في أصل العبادة العذكورة؟

وأَمَّا الْمَفْصِلُ: فَمَثُلُ قُولُهُ تَمَالَى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُومًا إِلَىٰ فَوْيَهِ فَقَالَ يُنَقِي وَالْمَدَ أَرْسَلْنَا ثُومًا إِلَىٰ فَوْيَهِ فَقَالَ يَنَقُونِ الْمَثْمُ السوسود: ١٣]. ﴿ وَإِلَىٰ مَنْكِمَا قَالَ يَغَوْمِ الْمَثْمُ اللّهُ مَا لَكُمْ يَنْ اللّهُ مَا لَكُمْ يَنْ اللّهُ مَا لَكُمْ يَنْ اللّهُ مَا لَكُمْ مَوْنًا قَالَ يَنَقُومِ الْمَثْمُولُ اللّهُ مَا لَكُمْ مَوْنًا قَالَ يَنَقُومِ المَّمُدُولُ اللّهُ مَا لَكُمْ مُونًا قَالَ يَنَقِن اللّهُ مَا لَكُمْ السَّود: ١٠٠]. ﴿ وَإِلَىٰ مَنْفِقَ لَمَا لُمُونُ اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهِ غَيْرُهُ ﴾ [مسود: ١٠٠]. ﴿ وَإِلَىٰ مَنْفِقَ لَمُنْ اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهِ غَيْرُهُ ﴾ [مسود: ١٠٠]. ﴿ وَإِلّىٰ مَنْفِقَ اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهِ غَيْرُهُ ﴾ [مسود: ١٤٨]. ﴿ وَإِلَّا مَنْفُولُ اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهِ غَيْرُهُ ﴾ [مسود: ١٤٨].

إِلَّا الَّذِى فَطَرَفِ ﴾ [الـزخـرف ٢٠ ٢٠]، ونسال مسوسسي: ﴿إِلَكُمَّا اللَّهِ اللَّهِ فَلَمْ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَيَعَ كُلُّ نَمْتِهِ عِلْمَا ﴿ وَقَالَ النَّهِ عِلْمَا ﴿ وَقَالَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

## [س ٩١] ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟

(ع): قبول الله عبرٌ وجبل: ﴿إِنْكُلُ جَمَلْنَا مِنكُمْ مِبْرَعَةُ وَمِنْهَاجُا وَلَوْ شَاتَةً اللّهُ لَبَسْتُكُمْ مِنْ مَا مَانَنكُمْ فَاسْتِمْوُا اللّهَ لَبَسْتُكُمْ فِي مَا مَانَنكُمْ فَاسْتِمْوُا اللّهَ عَنهما ... الْخَيْرَتُ إِلَى الله عنهما ... ﴿ مِنْهَةٌ وَمِنْهَاجُا ﴾ سبيلاً وسنة ، ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضخاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي .

وفي صحيح البخاري قال النبي ﷺ: «نحن معشر الأنبياء أخوة لملات ديننا وأحدا البخاري (١٤١/٤ ـ ١٤٢)، صلم (١٩٨٧)، ابو دارد (١٩٧٥)، أحمد (١٠٦/١، ١٩٢٥) يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ﴿ لِبَلُوْكُمْ أَيْكُمْ أَشَنُ عَبُلاً ﴾ (الملك: ٢).

# [س ٩٢] هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟

نَقْصُمُهُمْ عُلَيْكُ ﴾ النماد: ١٦٤]، فنؤمن بجميعهم تفصيلاً فيما فصّل، وإجمالاً فيما أجمل.

# [س ٩٣] كم سُمِّي منهم في القرآن؟

(3): سُمَّي منهم نبه: آدم، وترح، وإدريس، وهود، وصالح، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعهوب، ويوسف، ولوط، وشعيب، ويونس، وموسى، وهارون، وإلياس، وزكريا، ويحيى، والبسع، وإذا الكفل، وداود، وسليمان، وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى، ومحمد في وعليهم أجمعين.

# [س ٩٤] من هم أولو العرّم من الرسل؟

 (a): هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه:

المعوضع الأول: في سورة الأحزاب وهو قوله تعالى: ﴿وَإِذَّ لَهُذَاً مِنَ النَّهِٰتِينَ مِثَنَفَهُمْ وَيَنِكَ وَين فُيعِ وَالْبَرَّهِمَ وَثُونَنَ وَعِيسَ أَنِن مَرَيِّمُ . . . ﴾ (الاحزاب: ١) الآية.

المعوضع الثاني: ني سورة الشورى، وهو قوله تعالى: ﴿ مَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَمِنْ هِدِ نُوسًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْمَنَا ۚ إِلَيْكَ وَمَا وَمَنْهَنَا هِهِ ۚ إِزَهِمَ وَمُومَىٰ وَهِدَوَةً أَنَّ أَقِمُوا الدِّينَ وَلَا نَنْعَرَّهُواْ فِيْهِ ﴾ (الشورى: ١٣) الآية.

#### [س ٩٠] من اول الرسل؟

أُولُهِم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْسَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### [س ٩٦] متى كان الاختلاف؟

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا ﴿ فَهَتَ اللهُ ٱلنِّيتِينَ مُبْشِعِ كَامَةُ النِّيتِينَ اللهُ النِّيتِينَ
 مُبُشِعِ كَمُنذِرِينَ ﴾ [الفرة: ٢١٣].

## [س ٩٧] من هو خاتم النبيّين؟

③: خاتم النبين محمد 寒.

#### [س ٨٨] ما البليل على ذلك؟

(عَ): قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ شُسَدُّ أَلَا أَسَلِو مِن زِمَالِكُمُ وَلَكِن زَسُولَ اللهِ وَحَافَدُ النَّبِيْتِ فَى ﴾ (الإحراب: ١٤٠.

وقال النبي ﷺ: وإنه سيكون بعدي كذّابون ثلاثون، كلهم يدّمي أنه ثبي، وأنا خاتم النبتين، ولا نبي بعدي البردارد (١٠٥٠، ١٠٢٥)، احد (١٠٥٠، ١٠١٥). احد (١٠٥٠، ١٠٥٥). وفي الصحيح قوله ﷺ لعليّ \_ رضي الله عنه \_: وألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبيّ بعدي الله البخاري (١٠٥٠)، مسلم (١٠٥٠)، احد (١٠٠١، ١٠٧٠)، ابن ماجه (١١٥٠)، وقوله ﷺ في حديث الدجال: ووأنا خاتم النبتين ولا نبي بعدي بعدي السدي وفير ذلك كثير.

# [س ٩٩] بماذا اختص ثبيّنا محمد 概 عن غيره من الأنبياء؟

🕏:له ﷺ خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف:

منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا.

ومنها كونه ﷺ سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى: ﴿ بَلُكَ الزُّسُلُ فَضَّلْنَا بَشْمَهُمْ عَلَنَ بَسْوِنُ يَنْهُم مِّن كُلُّمَ اللَّهُ ۚ وَرَفْعَ بَسْنَهُمْـ دَرَجَدَنِ﴾ [المدن ٢٠٠٢]. وقال ﷺ: قانا سيد ولد آدم ولا فخر؟ (الترسلي (٢٤٢٤)، لمبر دارد (٢٧٣٤)، ابن ماجه (٢٠٠٨)، أحمد (١/٥).

ومنها بعثه ﷺ إلى الناس عامة جنّهم وإنسهم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَكَانِهُمُ النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ أَمَّو إِلَيكُمْ جَيمًا﴾ تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةُ فَالِي اللّهِ مَا اللّهِ أَلَا كَافَةً لَوْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لَيْسَانِهُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لَيْسَانِهُ وَيَعْلِيرًا فَيُكِيرًا فَيْسَانِهُ اللّهِ اللهِ ١٩٤٠.

وقال ﷺ: ﴿ أُمطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: تُعبرتُ بالرحب مسيرة شهر وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأُحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأُعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس حامة (البناري (١/٢٨، ١٢٢)).

رقال 婆: اوالذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا تصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النارة (سنم (١/١)، أحد (١/١٠٣))، وله 難 من الخصائص غير ما ذكرنا فتبعها من النصوص.

## [س ١٠١] ما هي معجزات الأنبياء؟

 المعجزات: هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، سالم هن المعارضة.

رهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع، كخروج الناقة من الصخرة، وانقلاب العصاحية وكلام الجمادات ونحو ذلك. وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن.

وقد أوتى نبينا 燃 من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي

إلا وله والم الم ١٩٢١، ١٩٢١)، احد (١٧٧/١، ١٤٤٠ ١/١٧٥)، وحنين الفمر [سلم (١٧٨/١، ١٩٢١)، احد (١٧٧/١)، المحد (١٢٩٨)، وحنين المجذع [البخاري (١٧٤/١، ١٧٤)، الترملي (١٧٩/١)، أحمد (١٧٤٩، ٢٧٧، ٢٩٨)، المجذع [البخاري (١٩٤١)، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة [البخاري (١٩٤١)، مسلم (١٩٩٥)، الترملي (١٩٢٥)، النسائي (١٠/١)، أحمد (١٧٢/١، ١٧٤، ١٧٠٠)، المحد (١١٢١)، أحمد (١٧٢/١، ١٧٤، ١٧٠٠)، أحمد (١/١٢١)، وتسبيح الطعام (البخاري (١٧١٤)، الترملي (١٩٧٥)، أحمد (١/١٢١) وتسبيح الطعام (البخاري (١٧١٤)، الترملي (١٩٧٥)، أحمد (١/١٢١) كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن، الذي لا تنقضي عجائيه و (آلا يَأْنِدِ آلْكِلُ مِنْ مَرْبِلُ مِنْ حَكِيرِ حَبِيدِ اللهِ السك: ١٤١).

# [س ١٠١] ما بليل إعجاز القرآن؛

وقال ﷺ: •ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أُعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أرتيت وحياً أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة، [البخاري (٩٧/١)، سنم (٩٢/١)، أحد (٩٢/١، ٢٤١/١).

وقد صنف الناس في وجوه إصجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية الآتية من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر.

## [س ١٠٢] ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب؟

# [س ١٠٢] ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يبخل فيه؟

(3): معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك. ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور، وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع، وتفاصيل المحشر، ونشر الصحف، ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى

وجه الله عزُّ وجلَّ، وبالتار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عزَّ وجلَّ.

#### [س أ ١٠] هل يعلم لحد متى تكون الساعة؟

(3): مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ عِندُرُ عِلْمُ السَّامُو وَتُوَيِّكُ النَّهِ وَسَدَرُ عِلْمُ السَّامُو وَيُقَرِّكُ النَّهِ وَسَدَرُ مَا فَا لَا لَكُونَ مَن النَّهُ وَسَالًا مَا لَا لَكُونَ أَنْ النَّهُ وَلَا تَعْكَيبُ مَنْ أَ وَمَا تَدْرِى فَنْسُ إِلَيْ النَّهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ يَسَالُونَكُ مَن السَّامُو إِلَّا يَقْلُ لَا يَقْلِكُ مَن السَّامُو اللهِ اللهُ اللهُ عَلَي إِلَّا إِلَا أَنْ تَعْلَى اللهُ اللهُونُ وَاللهُ اللهُ الل

وفسال تسعمالسي: ﴿يَتَعَلَّوْكُ مَن ٱلشَّامَةِ لَكِنْ مُرْسَبُهَا ۞ يَنم أَلَتُ مِن وَلَرْبُهَا ۞ إِلَّ رَبِّكَ شُنتِهُمَا ۞﴾ [فازمات: ١٦ ـ ١١] الآبات.

ولما قال جبريل للنبي ﷺ: فأخبرني عن الساعة، قال: «ما المسوول عنها بأهلم من السائل؟، وذكر أمارتها وزاد في رواية: «في خمس لا بعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية الساعة.

#### [س ١٠٠] ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟

(عَ): مثل قوله تعالى: ﴿ مَلْ يَظُنُونَ إِلَا أَن تَأْيَهُمُ الْمَلْهِكُمُ أَوْ يَأْتِهُ رَبُّكَ

اَلُّو يَأْلِكُ بَشَقُ مَائِنَتِ وَيَٰكُ فَيْمَ يَأْلِهِ بَشَقُ مَائِنِ وَيَٰكُ لَا يَنفُعُ مَنسًا إِيسَتُهَا

اَلُّ مَأْلِكُ مَائِنَكُ مِن قَبْلُ أَوْ كَشَبَتْ فِي إِيسَتِهَا خَيْلًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٩٠١ الآيات، وقوله تعالى: ﴿ فَالْقَيْتُ بَوْمَ تَأْلِى السَّمَلَةُ بِثُمَانِ السَّمَلَةُ بِثُمَانِ الْهِينِ ﴿ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

# [س ١٠٦] ما مثال أمارات الساعة من الشُخَّة؛

(3): مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى. وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الربع التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث النار التي تظهر،

#### [س ١٠٧] ما دليل الإيمان بالموت؟

وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك، ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به، وبما بعده، إلا عباد الله المخلصون، ونؤمن أن كل من مات، أو قتل، أو بأي سبب كان، أن ذلك بأجله لم يُنقص منه شبئًا، قال الله تعالى: ﴿ كُلْ يَتَمْلُ لَا يَعْمَلُ مَا تَالَى: ﴿ فَإِذَا مَلَةً لَبَلُهُمْ لَا يَشَارُونَ عَالَى: ﴿ فَإِذَا مَلَةً لَبَلُهُمْ لَا يَسْتُلُونُونَ فَانَدُهُ وَلَا يَسْتُلُونُونَ ﴾ [الأمراك: ٢٤].

# [س ١٠٨] ما دليل قتلة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟

(ع): قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ إِلَهَا كُلِمَةً هُوَ قَالِهُمّا وَمِن وَلَابِهِم بَرْئَعُ إِلَىٰ فَرَوْرَنَ وَلَا الله تعالى: ﴿ رَبَّاقَ بِاللَّهِ فِرْمَوْنَ مِنْ الْمَعْلَى: ﴿ رَبَّاقَ بِاللَّهِ فِرْمَوْنَ مُلْتُمُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ وَمَوْمَ مَعْمُ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ المَعْلَى اللَّهُ المَعْلَى اللَّهُ المَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ يُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ تعالى اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

## [س ١٠٩] ما دليل ذلك من السنة؟

(3): الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، قمنها حليث أنس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال: "إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد ﷺ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه حبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقمداً من فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقمداً من

البجنة، فيراهما جميعاً - قال قنادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس -: قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الميقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديث ضربة فيصبح صبحة يسمعها من يليه فير الثقلين البخاري (١٠٢١)، مسلم (١٠١٨)، ابر دارد (١٠٧١)، المنادي (١٠٧١)،

وحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله عنه قال: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعله بالغداة والعشي، إن كان من أهل البعنة قمن أهل البعنة، وإن كان من أهل النار، قيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، [ابعاري (٥/٥٨)، سدم (١٦٠/٨)، احد (١٦/٢).

وحديث القبرين وقيه فإنهما ليعليان؟ [البخاري (٦١/١، ٢٠٣/١)، مسلم (١٠٣/١)، النساني (١٠٣/١)، أبر دارد (٢٠)، الترمذي (٧٠)، ابن ماجه (٢٤٧)، أحد (٢٧٥/١).

وحديث أبي أيوب \_ رضي الله عنه \_، قال: خرج النبي ﷺ وقد وجبت الشمس، فسمع صوتاً، فقال: ايهود تُعدّب في قيورها؟ [البخاري (١٠٢/٠)، احدد ((د١٠١)).

وحديث أسماء: قام رسول الله في خطيباً، فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، (البندي (١٠٢/١)، السان (١٠٢/١).

وقالت عائشة ـ رضى الله عنها ـ: قما رأيت رسول الله ﷺ

يُعْدُ، صلى صلاة إلا تعود من عداب القبر، (البخاري (١٠٣/٢)، ٠٠ مسلم (١٠٣/٢)، النساني (١٠٣/٢).

وفي قصة الكسوف: وأمرهم ﷺ أن يتعوذوا من عذاب القبر (البخاري (۲۱/۱)، سلم (۲۰/۳)، الساني (۲۲/۳)).

ركل هذه الأحاديث في الصحيح وقد سقنا منها نحو ستين حديثاً من طرق ثابتة هن جماعة من الصحابة يرقمونها في شرحنا على «السُّلُم»,

# [س ١١٠] ما دليل البعث من القبور؟

أول الله تعالى: ﴿ إِلَمَانِهُمَا اَلنَّاسُ إِن كُفْتُمْ فِي رَبِ بِنَ الْمَدْنِ وَلِي لَلْمَانِهُ لَكُمْ مِنْ مُلْفَقِوْ فَكُمْ مِن الْمَلْفَةِ فُكُمْ مِنْ مُلْقَقِوْ فَكُمْ مِنْ مُلْقَقِوْ فَكُمْ وَرُقِيلٌ إِن الْاَرْتِيارِ مَا مَنْكَاتُهُ إِلَى اللّهُ وَلِهُ مَالِمَةٌ وَرُقِيلٌ إِنَّ الْفَاقَةِ مَلْقَلُ وَلَهُمْ مِيْعِيلٌ فِي وَلَيْكَ إِلَى اللّهُ مُو لِللّهُ مِلْكُونُ وَلَهُمْ مِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُو لِللّهُ اللّهُ اللّ

اَلسَّكُونِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعَى يُخْلِفُهِنَّ بِعَنبِيرِ عَلَىٰ أَن يُمْنِينَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ الْاحداف: ٢٣] إِلَى آخر السورة، وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ مَايَنِهِ، أَنْكُ ثَرَى الأَرْضَ خَنْهَمَةً لِمَانَا أَنْزَلَنَا مَلَيْهَا الْسَلَةُ الْمَنْزُنْ وَرَبِّثُ إِنَّ الَّذِي لَشَّاهَا لَنْهِي ٱلسَّوْقُ إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْر قَائِرٌ ١٤٠٠) انصلت: ٢٩ وغيرها من الآيات، وكثيراً ما يضرب الله تعالى لذلك مثلاً بإيحائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب؛ إذ كانت قبل هامدة، وبذلك ضرب النبي ﷺ المثل في حديث العقبلي الطويل حيث قال: اولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت هنه القبر حتى يخلقه من قبل رأسه، فيستوي جالساً يقول ربك المَهْيمَ؟ [اي ما أمرك رما شانك؟] لما كان منه يقول: رب أمس اليوم لعهله بالحياة يحسبه حليثاً بأهله! قلت: يا رسول اله! كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلي والسباع؟ قال: وأنبئك بمثل فلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية فقلت: لا تحيا أبدأ؟ فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياماً حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارحكم . . . ٤ [احبد (١٣/٤ ـ ١٤)] الحديث وغيره كثير ،

# [س ١١١] ما حكم من كنَّبِ بالبعث؛

لَيْنِ خَلْقِ جَدِيثُمْ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ كَفَسُرُوا بِرِيَّمَ وَلُولَتِهِكَ الْأَغَلَلُ فِيَ أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَتِهِكَ أَصَّمَتُ النَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِقُونَ ﴿ ﴾ المرمد. ٥٥، وقال تحالى: ﴿ وَمَمَ اللَّينَ كَفَرْوَا أَنْ لَنْ يُبْقِئُوا فَى لَيْنَوْنَ أَلَّى لَيْهِمُوا فَى لَئِهَمُّنَ ثُمُّ لَنْنَبُونَ هِمَا عَبِلْتُمْ وَكَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴾ النفان: ١٧، وغيرها من الآيات.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: عن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكليبه إباي فقوله: قلن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون هليّ من إمادته، وأما شتمه إباي فقوله: «اتخذ الله ولداً»، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحدة الابناري (١٩٧٠)، النباتي (١١٧/١)، المد (١٩٧١).

# [س ١١٢] ما دليل التفحُ في الصور وكم نُفحَات ينفحُ فيه؛

قال: ينزل الله مطراً كأنه الطلُّ أو قال: الظل - شعبة الشاك -فتنبت منه أجساد الناس، ثم يُنفخ فيه أُخرى فإذا هم قيام ينظرون . . . ٤ [سم (٢٠١/٥)، أصد (٢٠٢/١) الحديث.

ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين.

## [س ١١٣] كيف صفة الحشر من الكتاب؟

(ق): في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ حِثْتُمُونَا فُرْدَىٰ كُلُونَا فَرَدَىٰ كَلُمُ مَنْ فَلَالَهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ أَوْلَ مَرْوَ ﴾ (الاسمام: ٩٤) الآية. وقبوله شمالى: ﴿ وَمَثَرْوَهُمْ هُمْ نُمَانِوْ مِتْهُمْ لُمَاكُ ﴿ (الكيف: ٤٤) الآيات.

وقول عالى: ﴿ وَمَا صَنْدُ النَّنْهِ إِلَى الرَّعْنِ وَفَا ﴿ وَسَوْلُ السَّمْهِ الْمَاسِدِ الْمَاسِدِ وَقُولُهُ السَّمْهِ الْمَاسِدِ الْمَاسِدِ الْمَاسِدِ وَقُولُهُ السَّمْةِ إِلَى الْمَنْسُ السَّمْةِ الْمَاسِدِ وَقُولُهُ السَّمْةِ السَّمْةِ السَّمْةِ السَّمْةِ السَّمْةِ السَّمْةِ السَّمْةِ السَّمْةِ السَّمْةِ السَّمَةِ السَّمْةِ السَّمْةِ السَّمْةِ السَّمْةِ السَّمْةِ السَّمْةِ فَلَ السَّمْةِ السَّمَةِ الْمَاسَمَةِ السَّمَةِ السَامِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَةِ السَّمَة

# [س ١١٤] كيف صفته من السُّنَّة؛

(٤): قال النبي ﷺ: ايحشر الناس على ثلاث طرائق: راضيين

راهبین، واثنان علی بعیر، وثلاثة علی بعیر، وأربعة علی بعیر، وأربعة علی بعیر، وحشرة علی بعیر، وتحشر بقیتهم النار تقیل معهم حیث قالوا، وتصبح معهم حیث أصبحوا، وتصبی معهم حیث أصواه البنای (۱۹۱۸ ـ ۱۱۱۰))، وعن أنس بن مالك ـ رضی الله عنه ـ: أن رجلاً قال: یا نبی الله كیف پُحشر الكافر علی وجهه؟ قال: «ألیس اللی أمشاه علی الرجلین فی اللهنیا قادراً علی أن بمشیه علی وجهه یوم المنیام قادراً علی أن بمشیه علی وجهه یوم المقیامة؟؟ (ابنای (۱۹۱۷)، سلم (۱۹۰۸)).

وقال ﷺ: ﴿ وَإِنكُم محشورون حفاة هُولة هُولاً ﴿ كُمَا بَدُأَنَا وَقَالَ ﷺ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ أُول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## [س ١١٠] كيف منفة الموقف من الكتاب؟

اِلظَّلْلِوِينَ مِنْ جَيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴾ [ضافر: ١٨] الآيات. وقال تمالى: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَيِينَ أَلَنَ سَنَوْ . . . ﴾ [السماج: ١٤] الآيات، وقال تعالى: ﴿ سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيَّةُ النَّفَلَانِ ﴾ [الرحدن: ٢١] الآيات، وغير ذلك كثير.

# [س ١١٦] كيف صفة الموقف من السُّنَّة؟

﴿ فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ﷺ ﴿ وَهَمْ النَّاسُ لِنِ الْمَلْمِينَ ﴾ [المعنفين: ٦] قال: فيقوم أحدهم في وشحه إلى أنصاف أذنيه البخاري (١٩٦/٠)، مسلم (١٥٧/١)، الدر (١٥٠/١)، ابن مابد (١٥٧٧).

وحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله تشخ قال: المعرق الناس يوم القيامة حتى يلهب عرقهم في الأرض سبعين ذراهاً ويلجمهم حتى يبلغ آذاتهم . . . ٤ (هبغاري (١٩٧٨)) مسلم (١٩٨٨)، وهذه في الصحيح وغيرها كثير .

## [س ١١٧] كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟

# [س ١١٨] كيف منقة ذلك من السُّنَّة؛

(2): فيه أحاديث كثيرة، ومنها قوله ﷺ: قمن توقش الحساب حدّب قالت حائشة \_ رضي الله عنها \_: أليس يقول الله تمالى: ﴿ فَلَكُ تَمَالُهُ عَلَيْكُ ؟ (الانتقاق: ٨) قال: قدّلك المعرض، [البخاري (١٩٧٨)، مسلم (١٩١٨)، الترملي (٢٤٧١)، أبو عاره (٢٠٩٠)، أبو عاره (٢٠٩)، أبو عاره (٢

وقال ﷺ: فيجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً كنت تفتدي به؟ فيقول: نعم، فيقال: قد سُئلت ما هو أيسر من ذلك ـ وفي رواية: \_ فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشركة (المعاري (١٩٨٨)، سنم (١٩٤٨)، احدد (١٩٩٨)).

وقال ﷺ: قما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من همله، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة البسماري (١٩٨٧، و١٩٧٨)، السرسدي (٢٤١٧)، ابن ساجه (١٨٥)، احسد (٢١٨٧).

وقال ﷺ: اللذو أحدكم \_ يعني المؤمنين \_ من ربه حتى يضع كَنَهُ عليه، فيقول : أحملت كنا وكذا؟ فيقول : نعم . ويقول :

هملت كذا وكذا. فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: \_ إني سترتُ عليك في الدنيا وأنا أففرها لك اليوم، (البناري (١٢١٤/٠) (٢٠٢/١)، سلم (١٠٠/١)، ابن مابه (١٠٥/١) وغير ذلك من الأحاديث.

## [س ١١٩] كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟

أن الله تعالى: ﴿ وَكُلّ إِنَّكِ ٱلْرَبَّلَةُ طُتَهِرُو فِي عُنْهُو وَمُعْمَعُ لَهُ وَمَ الْمَرْ الله تعالى: ﴿ وَكُلّ إِنْكِ ٱلْرَبَّلَةُ طُتُهِرُو فِي عَنْهُ اللّهُ اللّهُ مَنْقُولُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ ا

وفي آية الإنسسة اق: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونَ كِنَبَمُ بِيَبِيغِهِ ﴿ ﴾ ، وقال: ﴿ وَلَمَّا مَنْ أُونَ كِنَبَمُ بِيَكِهِ ﴾ وقال: ﴿ وَلَمَّا مَنْ أُونَ كِنَبَمُ فَيَادُ ظَهِرِهِ ﴾ (الانشقال: ٧-١٠]، فهذا بدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل.

# [س ١٢٠] ما دليل ذلك من السُّنَّة؟

أفيه أحاديث كثيرة: منها قوله ﷺ: البلتي المؤمن من ربه حتى يضم عليه كنفه فيقرره بلنويه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف، يقول رب: أعرف مرتين، فيقول: سترتُها في اللنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تُطوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون أو الكفار قينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: ﴿وَيَثُولُ

الأشهائدُ فَكُوْلَةُ النِّينَ كَنْبُواْ عَلَى رَبِهِمْ ﴾ ايرنس: ١٦١، البخاري (٢١٤)، سلم (٢١٤)، البخاري (٢١٤)، سلم (٢١٤)، اقلت: قلت: المسول الله الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة وقال: الها عائشة أما عند ثلاث قلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف قلا، وأما عند تطاير الكتب إما يُعطى بيميته وإما يعطى بشماله قلا، وحين يخرج عنق من النار . . . ، الحديث بطوله رواه أحمد (٢١٠)، رابر دارد (١٠٧٥)، وغير ذلك من الأحاديث .

### [س ١٢١] ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟

# [س ١٧٧] ما دليل ذلك وصفته من السُّنَّة ٩

(ع): فيه أحاديث كثيرة، منها: حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجع بتسعين سجلاً من السيئات كل سجل منها مدى البصر (احد (۱۲۳/۲)، الرماني (۱۲۳۶)، ابن ماجه (۱۳۰۰).

ومنها قوله ﷺ في ابن مسعود رضي الله عنه: «اتعجبون من دقة سائيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، ((۱۷۱/)).

وقال 經: وإنه ليؤني بالرجل العظيم السمين بوم القيامة لا

هزن هند الله جناح بعوضة» \_ وقال: القرؤا ﴿ لَلَا لَيْتُمُ كُمْ يَوْمُ ٱلْذِيْدَةِ وَإِنَّا﴾ (البخاري (١٣٦/٥)، مسلم (١٣٥/٥))، وغير ذلك من الأحاديث.

[س ١٩٣] ما دليل الصراط من الكتاب؟

(ق): قــال الله هــز وجــل: ﴿ وَإِن يَنكُّرُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ مَكَ رَقِق حَتَنا لَمُنونيَا ﴿ مُن مُنتِي الَّذِينَ التَّقُوا وَنَذَرُ الظَّلِيمِ فِهَا جِنِيَا ﴿ إِنَّ الْمُلْفِيمِ فِهَا جِنِيَا ﴿ إِنَّ الْمُلْفِيمِ فَهَا يَعْنَا لَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْمَى السَّمِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْمَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى الللّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللِّهُو

## [س ١٧٤] ما دليل ذلك وصفته من السنة؟

(3): فيه أحاديث كثيرة، منها: قرله هي حديث الشفاعة:

اله المجل بين ظهري جهتم البناري (١٩٨١)، سلم البحسر؟

(١٢٩١)، أحدد (٢/٩٢١)، قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟

قال: المدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكالاليب وحَسَكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاً تكون بنجد يقال لها: السّعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق، وكالربع، وكأجاويد المخيل والركاب، فناج مسلم، وناج مخدوش، وتكدوس في نار جهتم، حتى يمر آخرهم يُسحب سحباً الحديث في الصحيح اسلم الشمرة وأحد من البحس أدق من الشمرة وأحد من السيف.

#### [س ١٢٠] ما دليل انقصاص من الكتاب؟

قَالُ الله تعالى: ﴿إِنَّ الله لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرُرٌ وَإِن مَكُ حَسَنَةً يُخْزَعُهُمْ وَيُؤْتِ مِن لَذَهُ أَجْزًا عَظِيمًا ﴿ النساء: ١٥٠، وقال تعالى: ﴿الْبَرْمُ جُنَزَىٰ كُلُّ نَظْمِى بِمَا حَسَبَتُ لَا ظُلْمَ الْبَرْمُ ﴾ .

إلى قوله: ﴿وَاللهُ يَشْفِي بِالْمَقِّ . . . ﴾ (هادر: ١٧ ـ ٢٠) الآيات، وقوله تعالى: ﴿وَيُقْنِنَ بَيْنَهُم بِالْمَقِّ وَقُمَّ لَا يُظْلَمُونَ . . . ﴾ (هرمر، ٢٩) الآيات.

#### [س ١٢٦] ما دليل القصاص وصفته من السنة؟

(3): فيه أحاديث كثيرة منها قوله ﷺ: قأول ما يقضى بين الناس في الناس في النماءة [البخاري (۲۰/۸)، مسلم (۱۰۷/۰)، وانساني (۸۳۸)، ابن ماجه (۲۲۱۰)، احمد (۲۲۱۰)، الردني (۲۲۱۰)].

وقوله ﷺ: امن كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت حليه اليساري ((۱۹۷/)، ابن مابه (۲۵۱۲)، أحد (۲۵۲/) (۲۰۰۱).

رقوله ﷺ: ايخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار فيُقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هلبوا ونقُوا أَذن لهم في دخول الجنة؟ [البحاري (١٩٧٨)، أحدد (١٣/١ ر٥٥ و١٣ ر٤٤)]، كلها في الصحيح وفيرها كثير.

#### [س ١٢٧] ما دليل الحوض من الكتاب؟

(عُ): قَالَ الله عَزُ وَجِلُ لَـنبِيهِ مَحْمَدُ ﷺ: ﴿إِنَّا أَعَلَيْنَكَ ٱلْكُوْتُرُ...﴾ (اكبرار: ١) السورة.

# [س ١٢٨] ما دليله وصفته من السُّنَّة؟

(ع): فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر منها قوله ﷺ: •أنا قرطكم على الحوض. . . 1 [البغاري (٢٠٦٨، ٢٠٩ ، ٨٧٨)، مسلم (١٩٥٨)، النباي (١٩٤١)، ابن ماجه (١٣٠/١، ١٩٢٩)، احمد (١٩٧١). وقوله ﷺ: ﴿إِنِّي قَرَطُ لَكُمْ وَإِنِّي أَشْهِدُ هَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهُ لِأَنْظُرُ إِلَى حَوْضَي الآن . . . \* [البخاري (٢٠٩٧)، مسلم (١٧٨٧)، أحمد (١٤٩/٤). ٢٥٢ . ١٥٤).

وقوله 義: دحوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا بظماً أبداً (المناري (۲۰۷۸)، سلم (۲۰۲۸).

وقرله ﷺ: «أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر؟ (البعاري (٢٠٧/٠)، ابر دارد (٢٠٧/١)، المسلم (٢٠٧/١)، المسلم (٢٠٧/١)، المسلم (٢٠٧/١)، المسلم (٢٠٠، ١٦١، ١٦١، ١٩١، ٢٠٠) وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير.

#### [س ١٢٩] ما بليل الإيمان بالجنة والنار؟

(ع): قدال الله تسمى السي: ﴿ وَالْقُنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلِلْمِبَارَةُ أَمِنَتُ لِلْمُعْرِدُ وَالنَّاسُ وَلِلْمِبَارَةُ أَمِنَتُ عَلَيْ وَلَوْدُهَا النَّاسُ وَلِلْمِبَارَةُ أَمِنَتُ عَبْرِي لِلْمُعْرِدُ فَيْ وَعَلَيْهُ النَّهَا وَعَيْرُوا النَّيْلِكُ وَالْمَبَالِيَّ الْمُبَلِكُ وَعَيْرُوا النّيْلِكُ وَعَيْرُوا النَّهِ وَغِيرِهَا مَا لا يحصى. وفي الصحيح من دعاء النبي في في صلاة الليل: قولك الحمد المحمد أنت الحق ووهدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والمجتة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد في حق، والساحة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد المحمد المدر (١٨٤/١)، سلم (١٨٤/١)، المحدد ا

وقوله ﷺ: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى هبد الله ورسوله وكلمته المقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حتى، والنار حتى، أدخله الله الجنة على ما كان من الممل البناري (١٣٩/١)، مدم

(١٢/١، ٤٠/٠) أخرجاه وفي رواية قمن أبواب الجنة الشمانية أيها شاءة (سلم (١٢/١)).

#### [س ١٣٠] ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟

(ع): معناه: التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن؛ وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبداً؛ ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب.

#### [س ١٣١] ما الدليل على وجودهما الآن؟

(ع): أخبرنا الله عزّ وجلّ أنهما معدَّتان فقال في الجنة: ﴿أُمِدَّتُ النُّنَّفِينَ﴾ (ال ممران: ١٣٣) وقال في النار: ﴿أُمِدَّتَ اللَّكَيْرِينَ﴾ (ال

وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وأخبرنا تعالى بأن الكفار يُعرضون على النار غدواً وعشياً.

رقال النبي ﷺ: قاطلعت في الجنة قرآيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرآيت أكثر أهلها النساء، (البناري (١٧٩٨٠، ١٧٣/، ١٧٣/، ١٧٣/، ١٧٣/، ١٧٣/، ١٧٣/، ١٧٣/، ١٧٣/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/، ١٧٢/؛

وتقدم في فتنة وحداب القبر: ﴿إِذَا مَاتَ أَحَدُكُم يَعُرَضُ حَلَيْهُ مقعده . . ٤ الحديث .

وقال ﷺ: ﴿أَبِرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنْ شَلَةَ الْحَرِ مَنْ فَيَحَ جَهِنَمُ الْمَارِي (١٠٥)، مَسِلَم (١٠٧)، أبر دارد (١٠١، ٢٠٩)، الترسلي (١٥٧)، السائي (١٧٨/١ ، ٢٢٨/١)، أحيد (٢٧٩/١، ٢٢٨، ٢٥٧)]. وقال ﷺ: ﴿السُّتُكُتُ النَّارِ إِلَى رَبِهَا هُرُّ وَجِلُّ، فَقَالَتَ: رَبِي

أكل بعضي بعضاً، فأذن لها بنفسين في الشناء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمورير؟ [ابناري (٩٩/٤).

وقال ﷺ: «الحمى من قيع جهنم قأبردوها بالماه البخاري (٢٠٧٠هـ ١٣٤٧»، من من المعام (٢٠٧٠)، من منه (٢٤٧٠ ، ٢٤٧٠)، الترملي (٢٠٧٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠). احد (٢٠١/ ، ٢٠١٠ ، ٢٠١٠ ، ١٤١/ ، ١٦٤/ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠). وقال ﷺ: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جريل إلى الجنة والنار النار النار

وقال ﷺ: "لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها . . . ؟ (انسان (٢/١)، أبر داره (٤٧٤١)، الرمدي (٢٥٠٠)، أحد (٢٠٢٠)، أحد (٢٠٢٠)، الرمديث .

وقد عرضتا عليه ﷺ في مقامه يوم كسفت الشمس وعرضت عليه للإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يُحصى.

# [س ۱۴۲] ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدأ؟

(ع): قال الله تعالى في الجنة: ﴿ حَيَالِينَ فِيهَا أَبَكُا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْمَوْلُمُ الْمَوْرُ الْمَوْلُمُ الْمَوْدُ الْمَوْلِينَ فِيهَا أَبَكُا مُكُونِكُ المَسر: ١٩٥، وقال وقال تعالى فيها: ﴿ مَلَكُ فَيْرَ بَهَدُونِ ﴾ [هرد: ١٠٨)، وقال تعالى: ﴿ لاَ مَتَلُومَوْ وَلا مَتَلُومَوْ وَلا مَتَلَومَوْ وَلا مَتَلُومَوْ وَلا مَتَلَومُ وَلا مَتَلَومُ وَقَال تعالى: ﴿ إِنَّ مَنْ مَنَا لَوْفَيْنَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿ فَي السَالِينَ وَلَهُ السَّوْنَ إِلَّا الْمَوْنَةُ الْأُولَ ﴾ [السنة الله وقال وقيل المَوْنَةُ اللهُونَ إِلَّا السَّوْنَةُ الْأُولَ ﴾ [السنة حيان ١٠-٢٠]، وقيرها من الآيات، فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منهم.

وكذلك النار، وقال تعالى فيها: ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جُهَنَّمَ خَنَالِدِينَ فِيهَا

أَلِدًا ﴾ (السه: ١٦٩)، وقال تجالى: ﴿إِنَّ أَقَدَ لَمَنَ أَلْكَفِينَ وَأَمَدُ لَمُمْ

سَيِيرًا ﴿ لَلْ خَلِينَ فِهَا أَلِمًا لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَجِيرًا ﴿ فَهُ

لا جَهَنَّمَ خَلِينَ فِهَا أَلِمًا لا يَجِدُونَ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَمَن يَسِي لَقَةَ وَرَسُولُمُ فِإِنَّ لَمُ

نَارَ جَهَنَّمَ خَلِينَ فِهَا أَلِنَا ﴾ (المبن: ١٧٦)، وقال تعالى: ﴿ لَا يُعَمِّرُ عَمَهُمْ

وَمُمْ فِيهِ مُيلِسُونَ ﴾ (الرحرد: ١٧٥)، وقال تعالى: ﴿ لَا يُعْمَن عَلَيْهِمْ

وَمُمْ فِيهِ مُيلِسُونَ ﴾ (الرحرد: ١٧٥)، وقال تعالى: ﴿ لَا يُعْمَن عَلَيْهِمْ فَلَيْهِمْ ﴿ وَقَالَ تعالَى: ﴿ لَا يُعْمَن عَلَيْهِمْ فَلَا يَعُونُ فِهَا وَلَا يَعَيْنَ ﴾ (ط: ١٣٥)، وقال تعالى: ﴿ لَا يَعْمَن عَلَيْهِمْ فَلَا يَعُونُ فِهَا وَلَا يَعَيْنَ ﴾ (ط: ١٣٥)، وقال تعالى: ﴿ إِلَهُمْ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُهُمْ مِنْ طَلَيْهُمْ لَا يَعُونُ فِهَا وَلَا يَعَيْنَ ﴾ (ط: ١٣٤)، وقال يَعْيَنَ ﴾ (ط: ١٤٠)، وقال يَعْيَنَ ﴾ (ط: ١٣٤)، وقير ذلك من الآيات.

فأخبرنا تعالى: في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبداً، فنفى تعالى خروجهم منها بقوله: ﴿وَمَا هُم يِعَرْجِينَ﴾ [البده: ١٦٧]، ونفى انقطاعها عنهم بقوله: ﴿لاَ يُعَرِّ عَنَهُرُ وَالزهر. ١٧٥]. ونفى انقطاعها عنهم بقوله: ﴿لاَ يُعُرِّ عَنَهُرُ وَلاَ يَعَينَ﴾ [البده. ١٧٥]. وقال النبي ﷺ: قاما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون . . ٤ إسلم (١١٨٥)، ابن ماجه (١٢٠٩)، المحديث، وقال ﷺ: ﴿إذا صار أهل الجنة إلى المجتة وأهل النار إلى النار، جيء يالموت حتى يُجعَل بين المجتة والنار ثم يلبح ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، الجنة وأهل النار حزناً إلى حزنهم و وفي لفظ - فكل خالد يهما هو فيه، وفي رواية: اثم قراً رسول الله ﷺ: ﴿وَأَنْدِرُهُمْ فِيمَا هُو فَيهُ، وفي رواية: اثم قراً رسول الله ﷺ: ﴿وَأَنْدِرُهُمْ فَيهَا وَهِي فَعَا وَهِي المَعْدِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَأَنْدِرُهُمْ فِي غَمَلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَأَنْدِرُهُمْ فِي عَلَقَ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَأَنْدِرُهُمْ وَمَ الصحيح (البخاري (٢٠٠٧)، مسلم (١٩٥٥)، المردني

(۲۰۰۷، ۲۰۰۸)، احمد (۱۱۸/۲، ۱۲۰ ۱۲۱))، وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا.

[س ١٣٣] ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الأخرة!

(ع): قبال الله تبعبالسى: ﴿وَيُوهُ يَوْيَلِو كَانِرَةٌ ﴿ إِلَٰ إِنَّ اللهُ وَيَهَا كَافِرَةٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ وَيَهَا كَافِرَةٌ ﴾ [الغيام: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ إِلَٰكِينَ أَحْمَتُوا الْمُشْقَ وَوَبَادَةً ﴾ [برنس: ٢٧]، وقال تعالى في الكفار: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّمَ يَوْيَهِ لَيَعَيْرُونَ ﴾ [المطنعين: ١٥] فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه، وفي الصحيحين عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: كنا جلوساً مع رسول الله ﷺ فنظر إلى القمر ليلة أربع عشر، فقال: فإنكم سترون ربكم هياناً كما ترون هذا لا تضامون في نقال: وإنكم سترون ربكم هياناً كما ترون هذا لا تضامون في وصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل طروبها فافعلُوا \* (البخاري (١٩٧٨)، مسلم (١٩٣١٠ ـ ١٠١٠).

وقوله: «كما ترون هذا» أي: كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، كما أن قوله في حديث تكلّم الله عزّ وجلّ بالوحي: «ضربت الملائكة بأجنحتها، خضعاناً: لقوله: كأنه سلسلة على صفوان (البناري (١٩٤/٨)، ابن ما (١٩٤/١)، الربين (١٩٤/١).

وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع؛ تعالى الله أن يشبه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه، وتنزّه النبي الله أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله عزّ وجلّ.

وفي حديث صهيب عند مسلم: •فيكشف الحجاب فما أحطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجلّ. ثم ثلا هذه الآية: ﴿لِلَّذِينَ لَّمَّنَوا لَمُسْتَقَ وَزِيادَةً﴾ [برنس: ٢٦] [مسلم (١١٢/١)، الترمذي (٢٥٥)، بن ماجه (١٨٥)].

وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها في شرح السلم الوصول خمسة وأربعين حديثاً عن أكثر من ثلاثين صحابياً. ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب ويما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّمُ وَاللهُ اللهُ تعالى المغو والعافية، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه آمين.

### [س ١٣٤] ما دليل الإيمان بالشقاعة، وممن تكون، ولمن تكون، ومتى تكون؟

وأما ممن تكون فكما أخبرنا ثمالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضاً أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار كما قال تعالى: ﴿لَا يَتَكُلُونَ إِلَّا مَنَّ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَانُ وَقَالَ سَوَالًا﴾

وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص، وأما غيرهم فقال تعالى: ﴿مَا لِلظَّلْلِوبِينَ مِنْ جَيبِهِ وَلَا شَيْبِعِ يُطَاعُ﴾ [معاد: ١٨]، وقال تعالى عنهم: ﴿مَنَا لَا مِن شَيْبِينَ ﴿ وَلَا لَا مِن شَيْبِينَ ﴿ وَلَا تَعَالَى فَيهم: ﴿مَا نَعَالُهُ مَا تَعَالَى فَيهم: ﴿مَا نَعَالُهُ مَا تَعَالَى فَيهم: ﴿مَا نَعَالُهُ مَا مَنْ مَا لَمُ فَيهم: ﴿مَا نَعَالُهُ مَا مَنْ مَا لَمُ فَيهم المَا مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

وقد أخبرنا النبي ﷺ أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلّمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولاً حتى يقال له: (ارفع رأسك، وقل يسمع، وسَلَّ تُعط، واشقع تُشقع. . . ٤ (البناري (١٨٣/١ ـ ١٨١)، سلم (١٣١٢ ـ ١٣١١)، النرملي (١٣١٢)، ان ماجد (١٣١٧) الحديث.

ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة بل قال: "فيحد في حداً فأدخلهم الجنة"، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حداً إلى آخر حديث الشفاعة.

وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسمد الناس بشقاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» [البناري (٢٢/١). أحد (٢٠٢/٢).

## [س ١٣٠] كم أثواع الشقاعة وما أعظمها؟

(\$):أعظمها: الشفاعة العظمي في موقف القيامة في أن يأتي الله

تعالى لفصل القضاء بين عباده وهي خاصة لنبينا محمد على وهي المقام المحمود الذي وعده الله عزّ وجلّ ، كما قال تمالي المعالى: ﴿عَنَىٰ أَنَ يَبَعَثُكَ رَبُّكَ مُقَامًا عَمْوُدًا﴾ [الإسراء: ٢٩] ، وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف، وطال المقام واشتد القلق، وألجمهم العرق، التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم وكلهم يقول: تفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد على فيقول: قأنا لهاه، كما جاء مفصلاً في الصحيحين وغيرهما [لبناري (١٨٣٨-١٨٤)، سلم (١٧٣-١٠٤)، الزملي (١٧٣٠)، ابن

الثانية: الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد ﷺ وأول من يدخلها من الأمم أمته (سلم (١٣٠/١)، آحد (١٤٠/٢)].

الثالثة: الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها.

الرابعة: فيمن دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون وقد امتحشوا وصاروا قحماً، فيظرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل البخاري (١٧٩/٠ مـ ١٨٢/٠).

الخامسة: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا ﷺ ولكنه هو المقدم فيها ثم بعده الأنبياء والمملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواماً بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة.

السادسة: الشفاعة في تخفيف هذاب بعض الكفار وهذه

خاصة لنبينا محمد ﷺ في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره البناري (١٠٣/)، سلم (١/٩٢)، أحد (٩/٢)].

اولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب المزة فيها قلمه فينزوي بمضها إلى بمض وتقول قط قط ووتنك، ويبقى في البحنة فضل حمن دخلها فينشىء الله تمالى أقواماً فيلخلهم المجنقة (البعني (١٦١/٨)، سنم (١٥١/٨-٢١٧)، الرمني (٢١٧١)، سنم (١٤١/٨).

وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى فمن شاءها وجدها في الكتاب والسنة.

### [س ۱۳۱] هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟

(3): قال رسول الله على: قاربوا وسندوا واهلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله \_ قالوا: يا رسول الله ولا أنت ا \_ قال: قولا أنا إلا أن يتقمدني الله برحمة منه وقضل البناري (١٨١٨، ١٨٢)، مسلم (١٨١٨ ـ ١٤١)، أحد (١/٤٢ه، ١٣٧) وفي رواية قسندوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل المجنة أحداً عمله = قالوا: ولا أنت يا رسول الله الله قال: قولا أنا إلا أن يتفملني الله منه برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل البناري (١٨١٨، ١٨٢)، مسلم (١/٤١ه، ١٢٧)، اصمد (١/٤٢ه، ١٢٧)، مسلم (١/٤٢).

[س ١٣٧] ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ﴿ زَنُودُرًا أَن يَلَكُمُ لَهُنَدُّ أُرِنُتُمُومًا بِمَا كُنْتُمْ شَمَلُونَهُ [الامراف: ١[١٢]

(E): لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي «باه

السببية ؛ لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بنها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، والمنفي في الحديث هي باء الثمنية ؛ فإن العبد لو عُمُرَ حمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل، ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة ؛ فكيف تكون ثمناً لدخول الجنة ؟ ﴿ وَتَبُ اَغَيْرٌ وَالْرَحَرُ وَالْتَ خَيْرُ الْجَيْرَ وَالْرَحَرِينَ ﴾ [المومود: ١١٥].

### [س ۱۴۸] ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟

وتقدم في حديث جبريل: قوتؤمن بالقدر خيره وشره، و وقال ﷺ: قواهلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، [ابر دارد (٤٦٩٩)، الترملي (٢١٤٤)، ابن ماجه (٧٧)، اصد (٥/١٨٤) ٢١٧).

وقال ﷺ: اوإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قُلّ: قدر الله وما شاء فعل اسلم (٥٦/٥)، بن ماجه (٢٧١]. وقال ﷺ: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس؛ [سنم (١/٨٠ ـ ٥٠)، احد (١/٨٠)] وغير ذلك من الأحاديث.

# [س ١٣٩] كم مراتب الإيمان بالقدر؟

(أ): الإيمان بالقدر على أربع مراتب:

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم، وآجالهم، وأقوالهم، وأعمالهم، وجميع حركاتهم، وسكناتهم، وأسرارهم، وعلانياتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة، ومن هو منهم من أهل النار.

المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة ذلك وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. الممرتبة الثائثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة، وقدرته النافذة، وقدرته النافذة، وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدراته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك وعز وجل: ﴿وَمَا كَانَ الله لِهُمُورَا مِن فَهُو لِهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السموات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها، وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق فيره ولا رب سواه. [س ١٤٠] ما دليل المرتبة الأولى، وهي: الإيمان بالعلم؟

 أنال الله تعالى: ﴿ مُو اللهُ الَّذِي لَا إِللهُ إِلَّا هُو حَلِمُ النَّبْبِ وَالشَّهَنَدُّ ﴾ [الحشر: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ أَلَلَهُ قَدْ أَخَاطُ بِكُلِّ نَوْنِ وَلَمُّا﴾ (المعلاق: ١١٧)، وقال تعالى: ﴿عَالِم ٱلْفَيْتُ لَا يُعَرُّبُ مَّنَّهُ يِثْغَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَنَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَسْمَكُرُ مِن ثَالِكَ وَلا أَحُبُرُ ﴾ [سبا: ١٦، وقال تعالى: ﴿ رَعِندُ أَمُفَاتِعُ النَّيْبِ لَا يَعْلَمُهُمَّا إِلَّا هُوًّ ﴾ [الانعام: ١٥٩]، الآيات، وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَبِّكُ يَجْمَلُ رِسَالُتُكُم ﴾ (الانعام ١٩)، وقال تعالى: ﴿إِذَ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ مَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ﴾ (التلم: ٧)، وقال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَمَّلُمُ بِكُنَّكِينَ ﴾ (الانعام: ﴿ أَوْ لَيْسَ أَنَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي شُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [المدكبوت: ١١٠، وقبال تبعالي: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلْتِكُو إِنَّ جَاءِلٌ فِي الأَرْضِ ظَيِئَةٌ قَالُوا أَجْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاةُ وَغَنُ نُسَيِّمُ جَسَٰدِكَ وَيُتَوْشُ لَكُ قَالَ إِنَّ أَمَلَتُم مَا لَا لْمُلْمُونَ ﴿ إِلَّهُ الْمِدِهُ: ٢٠]. وقال تعالى: ﴿ وَعَسَجَ أَنْ تَـكُرُهُوا مَنْهَا وَهُوَ خَيْرٌ لَحَجُمٌ وَعَسَنَ أَن تُعِبُّوا مَنِيَا وَهُوَ مَثُرٌ لَكُمُ وَاللَّهُ يَمْلُمُ وَأَشْتُم لَا تَشْلَمُونَ ﴾ (الد: ١١٦).

وفي الصحيح، قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل البائة من أهل النار؟ قال: «كل أهل الغاملون؟ قال: «كل يعمل الناملون؟ قال: «كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له» (البادي (٢١٠٨)، سنم (٨/٨)، أبر دارد (٤٧٠٩)، أحد (٢١٠٨).

وفيه: سُئِلَ النبي ﷺ عن أولاد المشركين فقال: (الله أهلم بما كانوا عاملين؟ (البخاري (٢١٠، ٢١٠)، مسلم (٥٤/٥) أبر دارد (٢٧١١، ٤٧١٢). السائر (٥٨/٥).

وفي مسلم (۱۰/۱۰) قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ خَلَقَ لَلْجِنَةُ أَمِلاً خَلَقَ مِلْمَالُهُ وَخَلَقَ لَلْنَارُ أَهَلاً خُلَقَهم لَها، وهم في أصلاب آبائهم، [أبو دارد (۱۷۱۳)، انسائي خلقهم لها، وهم في أصلاب آبائهم، [أبو دارد (۱۷۱۳)، انسائي (۱/۱۰)، ابن دابه (۱۸۲)، آحد (۱/۱۵، ۲۰۸).

وفيه قال ﷺ: «إن الرجل ليعمل همل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل حمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة، (البناري (٢٢٦/٣، ٢٢٢٧)، سلم (١٩٧٨)، لمد (٢٣٢/٣، ٢٣٢٧).

# [س ١٤١] ما دليل المرتبة الثانية، وهي الإيمان بكتابة المقادير؟

(عَ): قَالَ الله تَمَالَى: ﴿ وَنَلَّ شَيْءِ لَمَسَيّنَهُ فِي إِمَادٍ شَبِعِ﴾ ايس: ١١٠، وقال تعالى وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنَبٍ ﴾ السج: ١٧٠، وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون: ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْفَرُونِ الْأُولَى ﴿ فَيَ مَا بَالُ الْفَرُونِ الْأُولَى ﴿ فَيَ قَالَ فَمَا بَالُ الْفَرُونِ الْأُولَى ﴿ فَا قَالَ عَلَمُ اللّهِ وَلَا يَسَمُ لَلّهُ اللّهُ وَلَا يَسَمُ لِلّهُ يَسِلُونَ اللّهُ وَلَا يَسَمُ لِلّهُ يَسِلُونَ وَلَا يَسَمُ لِلّا يَسِلُونَ وَلَا نَشَعُ لِلّا يَسِلِونَ وَمَا يَسَمُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وقال ﷺ: اما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من

البعنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو صعيفة البخاري (١/١٨)، مسلم (فيه: قال مسلم (فيه: قال مسلم (فيه: قال مراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله! بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: الا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقاديرا، قال: فقيم العمل؟ فقال: المعمل فكل ميسرة وفي رواية: \_ فكل هامل ميسر لمعمله اسلم (١/٨٥)، ابن ما به (١٩١) وغير ذلك من الأحاديث.

## [س ١٤٢] كم ينخل في هذه المرتبة من التقادير؟

(3): يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم: المتقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي. الثاني: التقدير العمري، حين أخذ الميثاق، يوم قال: ﴿ أَلَسَتُ بُرَكُمْ ﴾ [الامراد: ١٧٣].

الثالث: التقدير العمري أيضاً عند تخليق النطفة في الرحم. الرابع: التقدير الحولى في ليلة القدر.

الخامس: التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه.

### [س ١٤٣] ما دليل التقدير الإزلي؟

(ع): قال الله تعالى: ﴿مَا أَمَاتُ بِن مُّوبِيَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنْسِكُمْ إِلَّا فِي الْمَاتِ. إِلَّا فِي كِنَتُ بِن فَيْلِ أَن نَبْرَأُهَا مَن . . ﴾ [الحدد: ٢٢] الآيات. وفي الصحيح قال النبي قَلِيدُ: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق المحوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وهرشه على الماه؛ [سلم (١٨١٥)، الدرلي (٢١٥١)، أحد (١١٦١/)]. وقال ﷺ: ﴿إِنْ أُولَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمِ، فَقَالَ لَه: آكتب فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة؛ [الترملي (١١٥٥)، أبو دارد (٤٧٠٠) أحمد (٣١٧/٥)] الحديث في السنن.

وقال ﷺ: ﴿يَا أَبَا هَرِيرَهُ جُفُّ القلم بِمَا هُو كَائَنُ الْحَدَيْثُ فِي البخاري، وغير ذلك كثير.

## [س ١٤٤] ما دليل التقدير العمري يوم العيثاق؟

قَال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى مَادِمَ مِن طُهُورِهِرْ فُرْتِنَهُمْ
 وَأَخْهَدَهُمْ مَنْ ٱللَّهِمِ ٱلنَّتُ مِرْتِكُمْ قَالُوا بَنْ ضَهِدَنَا . . . ﴾ الامراد :
 الامراد :

وروى إسحاق بن راهويه أن رجلاً قال: يا رسول الله أثبتداً الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال: ﴿إِنَّ اللهُ تعالى لما أخرج فرية آدم من ظهره أشهدهم هلى أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: «هؤلاء للجنة، وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل المنار ميسرون لعمل أهل النارة [إر مارد (٢٩٦٤)].

 للجنة ويعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه قرية، فقال: خلقت هولاه للنار ويحمل أهل النار يعملون. . . ١ الحديث بطوله [ابر دارد (٤٧٠٣)، أحدد (٤٤١١ ـ ٤٤) الترمذي (٢٠٠٧) الحديث بطوله.

وفي الترمذي من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله وفي يده كتابان، فقال: وأتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: •هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آباتهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم قلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأ، ثم قال للذي في شماله: •هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم قلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأ، فقال أصحابه: ففيم العمل يا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأ، فقال أصحابه: ففيم العمل يا وأن صاحب النار يختم له بعمل أهل النبذ وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النبذ وإن عمل أي عمل ممل، ثم قال رسول الله وقت بيديه فنبذهما ثم قال: •فرغ مين المباد، فريق في المعير، قال ربيكم من العباد، فريق في الجنة، وفريق في السعير، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب الارماء (٢١٤١).

[س ١٤٠] ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطقة؛

(ع): قال الله تعالى: ﴿ هُوَ أَمْلَا بِكُرْ إِذْ أَنْنَاكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْدُ
 الْهِنَّةُ فِي بُطُونِ أَمْهَنَوَكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْسَكُمْ هُوَ أَمْلًا بِمَنِ الْغَيَّا﴾
 (المنجم: ١٣)، وفي الصحيحين قال النبي ﷺ: اإن أحمدكم

ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون هلقة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه، وأجله، وهمله، وشقي أو سعيد، قوالذي لا إله فيره، إن أحدكم ليممل أهل المجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق هليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن ذراع فيسبق هليه الكتاب فيعمل بعمل أهل البحنة فيدخلها، وأب ذراع فيسبق هليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وأب ذراع فيسبق هليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وأبعني هليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وأبعدي (١٠٤٧)، سلم (١٤٤٨)، الترمني (١٩١٧)، أبر دارد (١٠٤٧)، وفيه روايات غير هذه عن جماعة من العسحابة بألفاظ أخرى والمعنى واحد.

[س ١٤٦] ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر1

(عُ): قال الله تعالى: ﴿ نِهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمَّرٍ عَكِيمٍ ﴿ أَمْرًا مِنْ عِندِمَا لَمَ . . . ﴾ الديان: ١-٥ الآيات.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اليكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان، وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وأبو عبد الرحمٰن السلمى وغيرهم.

[س ١٤٧] ما دليل التقدير اليومي؟

(عَ): ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَوْ﴾ [الرحس: ٢٩].

وفي صحيح الحاكم: قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن مما خلق الله تعالى لوحاً محفوظاً من درة بيضاء دفتاء من

ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر قيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل؛ ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى: ﴿كُلُّ يَرْمِ هُوَ فِي ظَلُو﴾ [الرحن: ٢٩].

وكل هذه التقادير، كالتفصيل من القدر السابق، وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ، ويذلك فسر ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مُسْتَنْسِحُ مَا كُنْتُر نَسْكُونَ﴾ (همدية: ٢٩)، وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى.

### [س ١٩٨] ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؛

(3): اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح، ولهذا لما أخبر النبي في أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: ولا اهملوا فكل ميسّره ثم قرأ: ﴿ فَأَنَّ مَن أَمْلَن وَآثَنَ. . . ﴾ (الله: ٥ الله: البندي (١٢١٧)، سلم (١٩٥٥-١٤)].

فالله سبحانه وتعالى قدّر المقادير وهياً لها أسباباً وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلاً من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة فهو مهياً له ميسر له.

فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهاداً في فملها والقيام بها وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه. وقد فقه هذا كل الفقه \_ من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر: ما كنت أشد اجتهاداً منى الآن.

وقال النبي ﷺ: المحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزاً [سلم (٥١/٥)، إن مايه (٧٩)، أحد (٢٢١/٢، ٢٣٠)].

وقال ﷺ لما قبل له: أرأيت دواة نتداوى به ورقى سترقيها، هل ثرد من قدر الله شيئاً؟ قال: اهمي من قدر الله الدرمدي، (٢٤١٠، ٢٤١٨)، بن مايه (٣٤٣٧)، احمد (٤٢١/١) يعني: إن الله تعالى قدّر الخير والشر وأسباب كل منهما.

# [س ١٤٩] ما دليل المرتبة الثالثة، وهو الإيمان بالمشيئة ١

وقال ﷺ: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمٰن كقلب واحد، يصرفها كيف يشاه، اسلم (١٠٥-٥١)، أحد (۱۱۸/۲)، ابن ماجه (۲۸۳۱)، الزملي (۱۱۲۰)، أحد (۱۱۲/۱، ۲۰۷، ۲۰۱۰). وقال علي قبض أرواحكم وقال في في نومهم في الوادي: الإن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردّها حين شاء (۱۹۲/۱)، أبر دارد (۱۳۲، ۱۲۰)، السعل (۱۹۲/۱)، أبر دارد (۱۳۲، ۱۲۰).

وقال: «اشقموا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاعه (۱۹۲۸)، مسلم (۲۷/۸)، او دارد (۱۹۱۱ - ۱۹۲۳)، الترملي (۲۲۷۷)، السان (۲۷۷۸)، أحد (۲۰۰۸، ۵۰۰).

وقال: «لا تقولوا ما شاه الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شماء الله وحمده [ابر دارد (۱۹۸۰)، احمد (۱۹۸۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، ۱۹۹۱)]، وقال ﷺ: قمن يرد الله تعالى به خيراً يفقه في الدين [البغاري (۱۹۷۱)، مسلم (۱۹۷۳)، الدين (۱۹۲۱، ۱۹۲۱)، احمد (۱۹۲۱، ۱۹۲۰)، احمد (۱۹۲۱، ۱۹۲۱)، احمد (۱۹۲۱، ۱۹۱۱)، المه المها وتبيها وتبيها وتبيها وتبيها وتبيها حيا (سلم (۱۹۵۷)) وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى.

[س ۱۹۰] قد اخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين، والمتقين، والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا الظالمين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في قلكه ما لا يريد، فما الجواب لمن قال: كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟

اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنين:
 إرادة كونية قدرية: هي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين

المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان، والطاعات والعصيان، والطاعات والعصيان، والمرضي والمحبوب، والمكروه وضده، وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها كقوله تعالى: ﴿ فَمَن بُرِدِ أَنَّهُ أَنْ يَهْدِيمُ يُشْرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَيْرُ وَمَن بُردٍ أَنَّهُ أَن يَهْدِيمُ فَيْنَحُ وَالانعام. ١٧٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُردِ اللهُ فِيْنَكُمُ فَلَن تَمْلِكَ لَمُ مِنَ اللهِ شَيْعًا أَوْلَتِكَ اللَّذِينَ يُردِ اللهُ أَنْ يُعْلَقِكَ لَمُ مِن اللهِ شَيْعًا أَوْلَتِكَ اللَّذِينَ لَيْرِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

- وإرادة دينية شرهية: مختصة بمراضي الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ السَّرَ ﴾ [ابنره: ١٨٥] وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ يِكُمُ السَّرَ ﴾ [ابنره: ١٨٥] وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ يُرَيدُ مِنَ مَلِيكُمُ وَيَكُنُ وَيَكُنُ مَا يَكُمُ وَيَكُنُ وَيَكُنُ مَا اللهِ وَيَوْبَ عَلَيْكُمُ وَاللهُ عَلِيدًا وَغيرها من الآيات، هذه وَاللهُ عَلِيدُ حَكِيدُ إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتفرد الكونية في حق المؤمن الطائع، وتفرد الكونية في حق الفاجر العاصي.

فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته وهدى لإجابته من شاء منهم كما قال الله: ﴿ وَأَلَمُهُ يَدَعُوا إِلَى كَارِ ٱلسَّلَامِ وَرَّدِى مَن يَشَاهُ إِلَى عِرَالِ مُسْتَفِي ﴾ [برنس. ٢٥] فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن ضَلْ عَ سَيلِهِ، وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَن آهَنَكَ ﴾ [الجم: ٢٠٠].

[س ١٠١] ما دليل المرتبة الرابعة من الإِيمان بِالقدر، وهي مرتبة الخلق؟

(3): قَـَالَ اللهُ تَـعَـالَــي: ﴿ لَلَّهُ خَالَقُ كُلِّ مَنْ أَوْ مُو كُلِّ كُلِّ مِّنْ وَهُو كُلَّ كُلِّ مِّنْ

رَكِيلُ هِ النَّهِ الزرر. ١٢١، وقال تعالى: ﴿ مَلَ مِنْ خَلِنِي عَبْرُ اللّهِ

بَرُونُكُمْ مِنَ السَّنَةِ وَالْأَرْنُ ﴾ [داخر ٢٠، وقال تعالى: ﴿ مَنَا

خَلَقُ اللّهِ مَا أَوْفِ مَانَا خَلَقَ اللّهِنَ مِن دُونِيدٌ ﴾ [لغان: ٢١، وقال

تعالى: ﴿ اللّهُ اللّهِ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُسِيتُ حُمَّ ثُمَّ يُسِيتُ حُمَّ ثُمَّ يَسِيتُ مَنْ يَقْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِن فَيْقُ ﴾ [السررم: ١١٠، مَلُ مِن شَرَقُ ﴾ [السررم: ٢٠١، مَلُ مِن شَرَقُ ﴾ [السنت من الله مَن يَقْمَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنْ يَقَعَلُ مِن وَلَكِمْ اللّهُ اللّهُ مَنْ يَعْدِلُ اللّهُ اللّهُ مَنْ يَعْدِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّم

وللبخاري في الخلق أفعال العبادا عن حذيفة مرفوعاً: (إن الله يصنع كل صائع وصنعته (البعاري (٢٥/١)].

وقال النبي ﷺ: قائلهم آت نفسي تقواها وزكّها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها، إسلم (٨١/٨- ٨١/، السالي (٨٠/٨)، احد (٢٦٠/١، ٢٧١/٠)) وغير ذلك من الأحاديث.

[س ۱۰۲] ما معنى قول النبي ﷺ: «والخير کله في يديك والشر ليس إليك» [مسلم (١٨٥٧)، أبر ناره (١٨١٦)، النساس (١٦١/٥) ابن ماجه (٢٩١٨)، أحمد (٣/٣ ـ ١٤، ٣/٣))، مع أن أنك سيحانه خالق كل شيء؟

(3): معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه، قإنه تعالى

## [س ١٥٢] هل للعباد قدرة ومشيلة على اقعالهم المضافة إليهم؟

(3): نعم للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة وإرادة، وأنعالهم تغباف إليهم حقيقة، وبحسبها كُلُفوا، وعليها يُثابون ويُعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وُشعَهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاؤون إلا أن يشياه الله، ولا يغملون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق، فكما لم يوجدوا أنفسهم، لم يوجدوا أنعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأنعائهم تابعة لقدرته ومشيئتهم وأرادتهم وإرادتهم وإرادتهم وأنعائهم، وأنعائهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأنعائهم، كما وأنعائهم المعلوقة لله وأنعائهم المعلوقة في السوا هم إياه، تعالى الله عن ذلك، بل أنعائهم السخلوقة في من أثار

أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة، فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة؛ والعبد مهتد حقيقة، ولهذا أضاف كلاً من الفعلين إلى من قام به فقال تعالى: ﴿وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُو اللّهُمَدَدِ الله الله الله الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، فكما ليس الهادي هو عين المهندي، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء، وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالاً حقيقة، وهكذا جميع تصرف الله في عباده، فمن يكون ضالاً حقيقة، وهكذا جميع تصرف الله في عباده، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى المخلوق كفر، ومن أضاف الفعل إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة.

[س ١٠٤] ما جواب من قال اليس ممكناً في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعاً؟

(3): بلى هو قادر على ذلك كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآةُ اللّهُ لَمُسَلَكُمُ أَنَهُ وَبَيدَ ﴾ [السنة ١٩٥] الآية، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآةُ اللّهُ وَيُولُو شَآةً اللهُ وَيُولُو اللّهُ لَا لَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ جَيمًا ﴾ [بونس: ١٩٩]، وغيرها من الآيات، ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل: لم كان من عباده الطائع والماصي؟ كقول من قال: لِمَ كان من أسمائه الضار والنافع، والمعطي والمانع، والخافض الرافع، والمنعم والمنتقم، وتحو ذلك؟ إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه، وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته: ﴿ وَشَبَّكُنُ عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته: ﴿ وَشَبِّكُنُ

لَّهُ يَوْ الْرَبِي مَثَّا بَيِلْوَدُ (6) لَا يُنْظُرُ مَثَّا بَعَلُ مُثَا بَعَلُ مُثَا بَعَلُ مُثَا بُنَظُرِي (60) (14. 11 - 111 . . .

## [س ١٥٠] ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟

(ع): إلاَّيمان بالقدر نظام الترحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، ولا يتنظم أمر اللين ويستقيم إلاَّ لمن آمن بالقدر وامثثل الشرع، كما قرّر النبي ﷺ الإيمان بالقدر ثم قال \_ لمن قال له أقلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ \_ قال: «احملوا فكل ميسر لما خلق له ؟ (١٠١٨).

فمن نفى القدر زاهماً منافاته للشرع، فقد عطل الله تعالى هن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلاً بأفعاله خالقاً لها، فأثبت مع الله تعالى خالقاً، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون.

ومن أثبته محتجاً به على الشرع محارباً له به، نافياً عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، زاصاً أن الله كلف عباده ما لا يطاق. كتكليف الأحمى بتقط المصحف، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول: ﴿ فَإِمّا أَفْرَيْنَي لَأَمَّلُذُ كُمْ مِنْ الله الشَيْعَ لَلْ الطّرى: ١٦).

وأما المؤمنون حقاً، فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، ويتقادون للشرع أمره وثهيه، ويتعكّمونه في أنقسهم سراً وجهراً، وأن الهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بغضله، وهو أحلم بمواضع نضله وحسلت، ﴿ وَمُ أَمَّلُم مِن يَشَاء بعدله، وهو أحلم بمواضع نضله وحسلت، ﴿ وَمُ أَمَّلُم مِن شَلّ مَن سَيِيْدٍ. وَمُو أَمَّلُم مِن المَّنَدَى ﴾

النجم: ٢٠ وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب.

فإذا وفَقُوا لحسنة عرفوا الحق الأهله فقالوا: ﴿ لَلْمَنْدُ يَقُو اَلَٰذِى مَدَننَا لِهَنَا رَمَّا كُمَّا لِهَبْتِينَ لَوَلاَ أَنْ مَدَننَا اللهُ ﴿ الاصراف: ٤٤٢، ولم يقولوا كما قال الفاجر: ﴿ إِنَّمَا أُونِيْتُمُ مَلَ عِلْمٍ عِندِئاً ﴾ الفصم: ٧١.

# [س ١٥١] كم شُعب الإيمان؟

(ع): قال الله تعالى: ﴿ لَيْنَ البِرِّ أَنْ ثُولُوا وَيُمُومَكُمْ فِيلَ السَّمْرِقِ وَالسَّرْبِ
وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ عَامَنَ بِاللّهِ وَالْبَرْبِ الْأَنْبِ وَالْمَلْبَكَةِ وَالْكِنْبِ وَالنِّبِيْنَ
وَمَانَ الْمَالَ عَلَى جُبِّهِ فَوِى الشَّرْفِ وَالْبَنْنَى وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ الشّبِيلِ وَالسَّلِينِ وَلِي الرَّبَابِ وَأَصَامَ السَّلَوَةَ وَمَالَ الزَّكُوةَ وَالشُولُوكِ
سَهْدِهِمْ إِنَا مَهْمُوا وَالشّدِينَ فِي البَّاسَاءِ وَالشَّلْقِ وَجِينَ الْبَالِينَ أُولِتِهِكَ
النِّينَ صَدَقُواً وَالشّدِينَ فِي البَّاسَاءِ وَالشَّلْقِ وَجِينَ الْبَالِينُ أُولِتِهِكَ
الْدِينَ صَدَقُواً وَالشّدِينَ فِي البَّاسَاءِ وَالشَّلْقِ وَجِينَ الْبَالِينُ أُولِتِهِكَ
الْدِينَ صَدَقُواً وَالشّدِينَ فِي الْبُاسَاءِ وَالشّدَانِ وَجِينَ الْبَالِينُ أُولِتِهِكَ

وقال النبي ﷺ: ﴿الإيمانُ بِضِع وستونُّ ، وفي رواية ابضع

وسيمون شمية فأحلاها قول: لا إنه إلا الله، وأنناها إمراطة الأفي حن الطريق، والحياء شعبة من الإيمانه [ابناري (١/٨)،" سام (١٧/١)، ابر نارد (١٧٧٠)].

## [س ١٥٧] يُمُ قَسُر العلماء هذه الشعب؟

اقد علما عجماعة من شراح الحديث، وصفوا فيها التصانيف، فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس محرفة تعدادها شرطاً في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج من الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرها، واجتناب زواجرها، وتصديق أخبارها، وقد استكمل شعب الإيمان، والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي عليه بهلا الحديث يحتاج إلى توقيف.

# [س ١٥٨] لاكر غلاصة ما عدُّوه:

قد لخمس الحافظ في الفتح ما أورده ابن حيّان بقوله: إن هذه
الشعب تتفرع من أحمال القلب، وأحمال اللسان، وأحمال
البدن.

فأحمال القلي: المعتقدات والنيات، علَى أربع وعشرين خصلة. الإيمان بالله ويدخل فيه: الإيمان بذاته، وصفاته، وتوحيده، بأنه: ﴿ فَيْنَ كَمِنْ أَيْنِ مَنْ أَوْمَ النّبِيعُ الْبَعِيمُ والْبِيمان باليوم الأخر. وكتبه، ورسله، والمغدر خيره وشره، والإيمان باليوم الأخر. ويدخل فيه: المسألة في القير، والبعث والنشور، والحساب، والميزان، والمسراط، والبعث، والنار، ومحية الله، والحب والبغض فيه، ومحية النبي على واحتفاد تعظيمه.

ويدخل فيه: الصلاة عليه على التباع سنته، والإخلاص، ويدخل فيه: ترك الرياء، والنفاق، والتوبة، والخوف، والرجاء، والشكر، والوفاء، والصبر، والرضا بالقضاء، والتركل، والرحمة، والتواضم.

ويدخل فيه: توقير الكبير، ورحمة الصغير، وترك التكبر والعُجّب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب.

وأهمال اللسان: وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه: الاستغفار واجتناب اللّغو.

وأهمال البدن: وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة:

منها ما يتعلق بالأعيان، وهي خمس عشرة خصلة: التطهر حسياً وحكماً، ويدخل فبه إطعام الطعام، وإكرام الضيف، والصيام فرضاً ونقلاً، والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والحج، والعمرة، والطواف كذلك، والقرار بالدين، ويدخل فيه: الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالندر، والتحري في الإيمان، وأداء الكفارات.

رمنها ما يتعلق بالاتباع، وهي ست خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، ويدخل فيه: اجتناب المقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة، والوفق بالعمد.

ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمارة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه: قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه: الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد، ومنه: المرابطة وأداء الأمانة، ومنه: أداء الخمس، والقرض مع وفاته، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، ويدخل قبه: جمع المال من حلّه، وإنفاقه في حقه، ويدخل فيه: ترك التبذير والإسراف، وردً السلام، وتشميت العاطس، وكف الضرر عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق.

فهذه تسع وستون خصلة، ويمكن عدها سبعاً وسبعين خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر والله أعلم.

#### [س ١٩٩] ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟

(ع): أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿وَلَتَسِنُواْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُعْمِينِ﴾

(البدر: ١٩٠٥)، ﴿إِنَّ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ أَفَقُواْ وَاللَّذِينَ هُم شُمْسِئُوت﴾ النحل:

(١٢٥)، ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَعُو إِلَى اللَّهِ وَهُوَ شُمِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ اللَّمْوَةِ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِبَادَةً ﴾ ايونو:

(١٦)، ﴿مَلْ جَزَاتُهُ الْإِحْمَدِنِ إِلَّا الْإِحْمَدُونُ اللَّهُ المُرسَنِ وَإِبَادَةً ﴾ ايونو:

(١٦)، ﴿مَلْ جَزَاتُهُ الْإِحْمَدِنِ إِلَّا الْإِحْمَدُونُ المُرسِنِ ١٤١.

وقال النبي ﷺ: الن الله كتب الإحسان على كل شيءا [سلم (٧٢/١)، البر دارد (٢٨١٥)، السالي (٧٢٧/١)، الشرملي (١١٠٩)، ابن ماجه (٢٢١٠٠).

وقال ﷺ: ﴿ تِعْمَا لَلْعِيدُ أَنْ يَتُوفَى يَحْسَنُ هَبَادَةً أَلَّهُ وَصَحَابَةً صَيَادًا لَهُ وَصَحَابَةً صَيادًا وَهُمُا لَمَّا [سلم (٩٤٠- ٩٠)، أحد (٢٧٠/٢)].

### [س ١٩٠] ما هو الإحسان في العيادة؟

(ع): فسَره النبي على في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فبين على الإحسان على مرتبتين متفاوتتين.

أهلاهما: عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يتنور يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان، حتى يصير الغبب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان.

والثاني: مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وتُربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل.

ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر.

### [س ١٩١] ما هو شد الإيمان؟

(3): ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان هو أصل له شعب، وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سُمِّي في النصوص كثيرً منها إيماناً كما قدّمنا، والمعاصي كلها من شعب الكفر وقد سُمِّي في النصوص كثير، منها كفراً كما سيأتي.

فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران:

كفر أكبر: يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما.

وكفو أصفر: ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. [س ١٩٢٧] بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصَّل لي ما أجملته في إزالته إياد؟

(3): قد قدّمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، فقول القلب: هو التعمديق، وقول اللسان: هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب: هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح: هو الانقياد بجميع الطاعات.

فإذا زالت جميع هذه الأربعة قول القلب وعمله، وقول اللسان، وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية.

فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته، أو يأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه.

وإنُ زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سراً وجهراً، ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به .

### [س ١٩٣] كم اقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟

 ﴿عَلِمَ مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق.

### [س ١٦٤] ما كفر الجهل والتكثيب؟

﴿ يَهُ مَا كَانَ ظَاهِراً وَبِاطْناً، كَمَالُبِ الْكَفَارُ مِن قَرِيشٍ وَمِن قَبِلُهُم

## [س ١٦٥] ما هو كقر الجحود؟

(3): هو ما كان بكتمان الحق رعدم الانقياد له ظاهراً مع العلم به ومعرفته باطناً، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد ﷺ، قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: ﴿ وَمَصَدُوا بِهَا وَالنَّهَ مَنْا اللهُ تُعَالَى في النمار. ١١٤، وقال تعالى في اليهود: ﴿ فَلَمَّا جَمَاءَهُم مَا عَرَقُوا حَكَمُوا بِدِّ ﴾ [المتر. ١٨١، وقال تعالى: ﴿ وَلِنَّا رَبَّنًا يَنْهُمْ لَيَكُنُّونَ الْعَقّ وَهُمْ يَسْلُونَ ﴾ [المتر. ١٨١، وقال تعالى: ﴿ وَلِنَّا رَبَّنًا يَنْهُمْ لَيَكُنُّونَ الْعَقّ وَهُمْ يَسْلُونَ ﴾ [المترد ١٤١].

### [س ١٦٦] ما كقر العناد والاستكبار؟

(3): هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يسقمول الله تسعمالسي فسيسه: ﴿إِلَا إِلْلِيسَ إَنَى وَاَسْتُكُمْرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِيمِكِ﴾ البدر: ٢٤]، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره وإنما اعترض عليه وطعن في حِكْمة الأمر به وعدله، وقال: ﴿مَأْسَهُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيسَا﴾ (الإسراد: ٢١)، وقال: ﴿لَمْ أَلْكُمْ خَلَقْتُمْ مِن صَلَمَـٰكِلٍ مِنْ خَلْمٍ مَسْتُونِ﴾

(الحمير: ١٣٦)، وقال: ﴿ لَمُنَا خَيِّ يَنْهُ خَلَقَتِنِ مِن لَمُو رَبَّلَتَنَةً مِن بِلِيَّعِ﴾ (الأمراف: ١٧).

#### [س ١٦٧] ما هو عقر التقاق؟

(ع): هو ما كان بعدم تصديق القلب وهمله مع الانقياد ظاهراً رئاه النأس، ككفر ابن سلول وحزبه، الذين قال الله تعالى فيهم:
 (وَينَ النّابِي مَن يَقُولُ عَامَنًا بِاللّهِ وَبِاليّوْمِ الْآثِيْرِ وَمّا لَمْ بِمُؤْمِنِينَ لَكُونَ النّائِمْ وَمّا يَعْنَكُونَ إِلّا النّسَهُمْ وَمَا يَعْنَكُونَ أَلَهُمْ مَلَاكُ يَكُمُونَ إِلّا النّسَانُ مَلَاكُ اللّهِ عِنَا كُلُونُ مَلَاكُ اللّهِ عَلَالِكُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عِنا كُانُوا يَكُونُهُ فَلَى إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُونِهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

### [س ١١٨] ما هو الكان العملي الذي لا يُحْرج من العلة؟

(3): هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع يقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي ﷺ: الا ترجعوا يعلني كفاراً يشرب بعضكم رقاب بعضا البندي (١١/٥)، سام (١٩٨١)، السام (١٩٨١)، الرماي (١٩٤٦، ١٩٩٢)، الرماي (١٩٤٦، ١٩٩٢)، الرماي (١٩٤٦، ١٩٩١)، المحد (١/١٦٠، ١٩٠١، ١٩٠١)، المحد (١/١٠٠، ١٩٥١، ١٩٠١)، المحد (١/١٠، ١٩٥١، ١٩٠١)، المحد (١/١٠، ١٩٥١، ١٩٠١)، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩٠١، ١٩

وقوله ﷺ: السياب المسلم قسوق وقتاله كفوة (البناري (١٩١٨)، مسلم (١٩٨١)، الترملي (١٩٨٣)، النسائي (١٢١/١ ـ ١٢٢)، ابن ماجه (٢٩٣٩ ـ ١٩٤١)، أحد (١٧٢١ ـ ١٧٨، ١٨٥، ١٨٥) و فيرها.

فأطلق ﷺ على قتال المسلمين بعضهم بعضاً أنه كفر، وسمى من يضمل ذلك كفاراً مع قول الله تعالى: ﴿ وَإِن كَالْهِنَكَانِ مِنَ النَّهِيزِيُ الْمُنَكُولُ فَأَسْلِحُوا مِنْهُمَا ۚ فَإِنْ بِنَتْ إِسْتَنْهُمَا حَلَّ الْكُرُّقِ فَتَوْلُوا الَّنِي نَبْنِي حَقَّ نَفِيَة إِلَّهُ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآهَتْ فَأَصْلِهُمُوا بَيْنِهُمَا بِالْمَدْلِ وَأَفْسِطُرُّ إِنَّ اللَّهَ شِيْبُ الشَّفِسِطِينَ ﴿ إِنِّنَا الشَّرْمِشُونَ إِخَوَةً فَأَصْلِهُمُوا بَيْنَ لَمُوَيَّكُمُ وَانْفُوا اللَّهَ لَمَلَكُمُ نُرِّحُونَ ﴿ إِنِّهَا الشَّرِينَ اللهِ تعالى الإيمان وأخوة الإيمان، ولم ينف عنهم شيئاً من ذلك.

وقال تعالى في آية القصاص: ﴿ فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ لَنِيهِ مَنَ ۗ فَالَهُكُمُّ إِلَهُمُرُونِ وَأَدَادُ إِلَيْهِ مِاحْسَنَ ﴾ [ابدر: ١٧٨]، فأثبت تعالى له أخرة الإسلام ولم ينفها عنه.

وكذلك قال النبي ﷺ: الايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوية معروضة بعد، زاد في رواية: «ولا يقتل وهو مؤمن ا ـ وفي رواية ـ «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرقع الناس إليه قيها أبصارهم. . . ١ [البناري (١٣/١)، سلم (١/١٥ ـ ٥٥)، الترملي (٢٦٣٠)، النساني (٢١٣/٨)، ابن ماجه (٢٩٣٦)، أحمد (١/١٤٢، ١١٧، ١٧٦، ١٨٦، ١٨٩، ١/١٦٦، ١/١٢٥) السحيديث فيي الصحيحين، مع حديث أبي ذر فيهما أيضاً، قال ﷺ: قما من حبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة؛ قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: اوإن زنى وإن سرق، ثلاثاً، ثم قال في الرابعة: احلى رضم أنف أبي ذرة البناري (١٧٦٨-١٧٧)، سلم (١٦/١)، الترملي (٢٤/٥)، أحمد (١٥٢/٥، ١٥٩، ١٦١، ٢٦١)]. فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن قعل تلك المعاصى، فلن يدخل الجنة ﴿إلا نفس مؤمنة؛ وإنما أراد

بذلك نقص الإيمان ونفى كماله، وإنما يكفر العبد بتلك

المماصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، والحديدة وتعالى أعلم.

[س ٢٩٩] إنا قيل لذا: هل السجود للمسلم، والاستهانة بالكتاب، وسب الرسول، والهزل بالنين، ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، طُرِعُ كان عُفرجاً من النين وقد عرَفتم الكفر الاصفر بالعملي؟

(ع): اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع فعاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين في خزوة تبوك على أن ﴿قَالُوا كُندٌ ٱلكَّفْرِ وَحَكَمُوا بِمَا أَدُ يَنَالُوا ﴾ العرب: ١٧٥، إلا ذلك مع قولهم بقد إسافيور وَهَنوا يما أَدُ يَنَالُوا ﴾ العرب: ١٧٥، إلا ذلك مع قولهم في أن أياه و وَمَانِيور وَرَسُوله مَن الله عنه من الله على المعفى المعفى المعلى المعفى المعنى المعفى الله لم يستلزم الأصغر بالعملي مطلقاً، بل العملي المعفى الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله.

[س ١٧٠] إلى كم قسم يتقسم عل من الظام والقسوق والثقاق؟

 نقسم كل منهما إلى قسمين: أكبر وهو الكفر، وأصغر دون ذلك.

## [س ١٧١] ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصقر؟

(ع): مثال الظلم الأكبر، ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿وَلَا تَنْعُ مِن دُونِ النَّهِ مَا لا يَنفَقُكَ وَلا يَنثُرُأَهُ فَإِن فَشَلَتَ فَإِنْكَ إِذَا بَنَ الظّللِمِينَ﴾
 ابونس: ١٠٠١، وقوله تعالى: ﴿إِنْكَ النِّمْرَكَ لَطْلَمُ عَلِيثٌ﴾ النمان:
 ١١٥، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النمان.
 الْجَنَّةُ وَمَا وَنَوله اللهُ وَمَا إِنْظُلْمِينَ مِنْ أَنْسَتَارٍ﴾ [المالات ٢٧].

ومثال الظلم الذي دون ذلك: ما ذكر الله تعالى بقوله في السطلاق: ﴿وَالتَّقُوا اللهُ رَبِّكُمْ لا غُرْجُوهُنَ مِنْ يَبُونِهِنَ وَلاَ يَعْرَجُنَ إِلاَ أَن يَأْتِينَ بِللْحِشَةِ شَيْتُوْ وَهَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَعْرَجُنَ إِلاَ أَن يَأْتِينَ بِللْحِشَةِ شَيْتُوْ وَهَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَعْمَلُ خَدُودُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلا تُعْرَفُونُ شِرَارًا لِتَعْلَدُواْ وَمَن يَعْمَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلْمَ نَفْسَمُ ﴾ [الطلان: ١١، وقوله تعالى: ﴿ وَلا تُمْمِكُومُنَ شِرَارًا لِتَعْلَدُواْ وَمَن يَعْمَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلْمَ نَفْسَمُ ﴾ [الدن: ٢٧١].

### [س ١٧٢] ما مثال كل من القسوق الأكبر والأصغر؟

(ع): مثال الفسوق الأكبر، ما ذكره الله تعالى بقول: ﴿إِنَّ إِلْيَسَ الْمُنْكَفِقِينَ هُمُّ النَّسِفُونَ﴾ [الله: ١٧)، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا إِلْيَسَ كُانَ مِنَ اللَّجِنِ فَفَسَقَ مَنْ أَمْرٍ رَبِيعُ﴾ [الكهف: ١٥]. وقوله تعالى: ﴿وَمُثِيَّنَـُهُ مِنَ الْقَرْبَيَةِ اللِّي كَانَت تُسَمَّلُ لَلْبُكَيِثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْرَ سَوْمِ فَلْمِيقِينَ﴾ [الالهاء: ١٧].

ومثال الفسوق الذي دون ذلك: قوله تعالى في القَذَفة: ﴿وَلاَ نَعَالَى فَي القَذَفة: ﴿وَلاَ نَقَالُواْ فَكُمْ فَالْمَالِكِ وَمُسولَهِ الْمَسْدِدِ: ٤)، وقسولَه شَمَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَايِقُ بِنَيْمٍ فَشَيْمُواْ أَن شُيبُوا فَيَ مَا فَعَلَتُمْ تَدِمِينَ ۞ ﴿ (الحسم الله الله عنه الوليد بن عقبة.

# [س ١٧٣] ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصفر؟

(3): مثال النفاق الأكبر: ما قدّمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَوْفِينَ يُخْتَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَنَدِعُهُم ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ الْمُتَوْفِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَعٰلِ مِنَ النَّارِ ﴾ السده: ١٤٦ مه:]، الآيات، وقوله تعالى: ﴿إِنَا جَلَهُكُ ٱلْمُتَوْفِقِنَ قَالُوا نَشْهُدُ مِنْكُ أَرْسُولُم وَأَلْقُه يَشْهُم إِنَّكَ لَرْسُولُم وَأَلْقُه يَشْهُدُ إِلَّكَ لَرْسُولُم وَأَلْقَه يَشْهُم إِنَّكَ لَرْسُولُم وَأَلْقَه يَشْهُدُ إِلَى المُتَنوفِينَ لَكُولِينَ فَلَيْ المُتَنوفِينَ لَكُولِينَ فَلِي وَلَا عَن الآيات.

ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي ﷺ بقوله: «آية الممنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وهد أخلف، وإذا أنتمن خان الدينور (١٤/١).

وحديث: «أربع من كن قيه كان مناققاً. . . ٤ (البناري (١٤/١)، صلم (١٩/٥)، أبو نارد (١٩/٥) الحديث.

### [س ١٧٤] ما حكم السحر والساحر؟

(3): السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرِّقُونَ بِدِه بَيْنَ ٱلنَّمْ وَرَفْيَهِدُ
 رَمَا هُم بِعْنَكَآرِينَ بِدِ مِنْ أَحَلَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [السلسة: ١٠٢]،
 وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة.

وأما الساحر، فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى: ﴿وَمَا يُمُلِّمَانِ مِنْ لَمُنَدِّ مَنَّ يَقُولُا إِنَّمَا خَنُ فِئَنَةٌ فَلَا ذَكْثُرُ فَيْتَقَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُشْرِقُونَ مِنْهَمَا مَا يُشْرِقُونَ مِنْ المَّرْ وَرَقَعِهِ وَمَا هُم مِنْمَازِينَ بِيه مِنْ لَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ النَّوْ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَشْرُهُمْ وَلَا يَنفَمُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَمُهُمْ وَلَا يَنفَا لَهُ فِي اللَّهِ فِي وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْهُمْ وَلَا يَعْمُونَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عِلَى اللَّهِ وَلَا يَعْمُهُمْ وَلَا يَعْمُهُمْ وَلَا يَعْمُونَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُمْ وَلَا يَعْمُ فِي اللَّهُمْ وَلَا يَعْمُونُونَ مَنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَلَا لَهُ لِهُمْ فَيْعُونَا لِللْهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُمْ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْعُ إِلَّا لِمُنْ اللَّهُ فَيْعُ اللَّهُ فَا لَهُ لِلْهُ فَيْعُ اللَّهُ فَيْعُ اللّهُ فَيْعُ إِلّهُ اللّهُ فَيْعُ اللّهُ فَالِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَالِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَالِهُ لِلْهُ لَالِهُ لِلْهُ لَالِهُ لِلْهُ لِلَ

L .. BALDAS ASA BREZERT

(ع): روى الترمذي [١٤٦٠] من جندب قال: قال رسول الله : (ق): وحد الساحر ضربه بالسيف، وصحح وقف، وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي بين أنس. وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس.

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يُقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلاً.

وقد ثبت قتل الساحر عن صر، وابنه عبدالله، وابنته حفصة، وعثمان بن حقان، وجنلب بن عبدالله، وجنلب بن كعب بن قيس بن سعد، وحمر بن عبدالعزيز، وأحمد، وأبي حنيفة، وغيرهم رحمهم الله.

# [س ١٧٦] ما النُّشرة وما حكمها؟

 التشرة حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله لهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقي والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك.

## [س ١٧٧] ما هي الرقية المشروعة؟

أن عنى ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واحتقد كلُ من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا إلا إلى الله عن الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا إلا إلى الله عن وجل، فإن النبي في قد رقاء جبريل عليه السلام لسلم المسلم (١٢٠١)، بن مابه (٢٥٢٢)، امند (١٢٠١)، ورقى هو كثيراً من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وفيرهما.

TERRICE LANCE CONTROL OF CONTROL

#### [س ١٧٨] ما هي الرقى الممتوعة؛

(3): هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة، ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه، والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والعلاسم، كشمس المعارف، وشموس الأنوار، وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء، ولا من علومه في ظل ولا فيء. كما يبيناه في شرح السلم وغيره.

[س ١٧٩] ما حكم التعاليق من التماثم والأوتار والحلق والخيوط والودع وتحوها!.

قال النبي ﷺ: امن حلق شيئاً وكل إليه السد (١٠١٠، ٢١١)، الديمة ورسلاً الله يبقين المغاره رسولاً أن لا يبقين في بعض أسفاره رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت (البغاري (١٨/٤)، سلم (١٦٢/١)، أبو داره (٢٠٥٢) واحد (١٦٢/١).

وقال ﷺ: •إن الرقى والتمائم والتولة شرك البر دارد (٣٨٨٣)، ابن ماجه (٣٠٣٠)، أحمد (٢٨١/١).

وقال ﷺ: (من علق تميمة ذلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له؛ [احد (١٠٤/١)]. وفي رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك؛ (احد (١٠٦/١)).

وقال ﷺ للذي رأى في يده حلقة من صُفْر: «ما هذا؟» فقال من الواهنة، قال: «اتزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً (بن ما (٢٥٣١)، احمد (٤٤٥/٤)] وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطاً من يد رجل ثم تلا قوله

تمالى: ﴿ رَمَا بُؤْمِنُ أَكُمُهُم مِافَو إِلَّا رَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ لَهُ الدِمَّانِ اللهِ اللهِ الدِمَّانِ اللهِ اللهُ اللهُ

# [س ١٨٠] ما حكم المعلِّق إذا كان من القرآن؟

(3): يُروى جوازه عن بعض السلف، وأكثرهم على منعه كميد الله بن عكيم، وعبدالله بن عمرو، وعبدالله بن مسعود، وأصحابه رضي الله عنهم، وهو الأولى لمموم النهي عن التعليق، ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصّون القرآن عن إهانته، إذ قد يحملونه خالباً على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد اللربعة عن احتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عزّ وجلّ، ولا سيما في هذا الزمان.

# [سِ ١٨١] ما حكم الكهان:

الكُهّان من الطوافيت، وهم أولياه الشياطين اللين يوحون السهم كما قال تمالى: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَافِينَ لِيُوحُونَ إِنَّ النَّهَآيِفِدُ . . . ﴾ (الاسمم: ١٧١) الآية، ويتنزلون عليهم، ويلقون إليهم الكلمة من السمع، فيكلبون ممها مائة كلبة كما قال تمالى: ﴿ مَلْ أَيْتُوكُمْ مَنْ مَن تَرَالُ النَّيَولِينُ ﴿ اللَّهُ مَنْ كُي لَالُهُ فَيهِم اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَن تَرَالُ النَّيَولِينُ ﴿ اللَّهُ مَنْ مَن تَرَالُ النَّيَولِينُ ﴿ اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ فَيهِم اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللل

وقال النبي ﷺ في حديث الرحي: فليسمعها ومسترق السمع هكذا بعضه قوق بعض، فيلقيها إلى من تحته؛ ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فريما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وريما ألقاها قبل أن يلوكه فيكذب معها مائة كلبة الابناري (٢٧١/٥)، الترمذي (٢٢١/٥)، الترمذي (٢٢١/٥)، الحديث في الصحيح بكماله.

ومن ذلك: الخط بالأرض الذي يسمونه ضَرْب الرمل، وهكذا الطرق بالحصى وتحوه.

## [س ۱۸۲] ما حكم من صدَّق كاهناً؟

(ع): قال الله تعالى: ﴿ وَلَا لَا يَمْلَرُ مَن فِي السَّنَوُنِ وَالْأَرْضِ الْنَبَ إِلَّا اللهُ ﴾
[النمل: 10]، وقال تعالى: ﴿ وَيَعْدَمُ مَقَائِعُ الْفَيْبِ لَا يَمْلُمُهَمّا إِلَّا هُوَ ﴾
[الانسام: 10]، الآية، وقال تعالى: ﴿ أَعِندُمُ عِلْمُ الْفَيْبِ فَهُو مُرَكَ ﴾ [النبم: 10]،
[النام: 12]، وقال تعالى: ﴿ أَعِندُمُ عِلْمُ الْفَيْبِ فَهُو مُرَكَ ﴾ [النبم: 10]،

وقال النبي ﷺ: امن أتى عرّافاً أو كاهناً فصدّته بما يقول فقد كفر بما أنزل هلى محمد ﷺ آابر دارد (٢٩٠٤)، ابن ماجه (١٣٩)، احد (٢٨/١، ٤٢٤، ٢٧٤)].

وقال ﷺ: فمن أتى هزافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تُقبل له صلاة أربعين يوماً (سده (۲۸۷، ۱۸/۱۰).

#### [س ١٨٣] ما حكم التنجيم؟

(ع): قَـَالُ اللهُ تَـمَّـالَــي: ﴿ وَمُوْ الَّذِي جَسُلُ لَكُمُ النَّجُومُ لِلْهَنْدُوا بِهَا فِي ظُلْنَتِ اللَّهِ وَالْبَرِّ ﴾ (الانمام: ١٩٧)، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَرِّنَا السَّنَهُ الذَّنَا بِسَنَدِيحَ وَبَسُلُتُهَا رُجُومًا لِلشِّيطِينِ ﴾ (الملك: ١٥، وقال تعالى: ﴿ وَالنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ بِأَمْرِيْهُ ﴾ (العل: ١٢).

وقال النبي ﷺ: امن أقتبس شعبةً من النجوم فقد أقتبس شعبة من السحر زاد ما زادة (أبر دارد (١٢/٤)، ابن ماجه (١١٤٩/٢)، أحمد (١٧٧٧، ٢٢٧). وقال النبي ﷺ: ﴿إِنْمَا أَخَافَ عَلَى أَمْنِي التَّعَدِيقَ بِالتَجُومِ والتَكَذِيبِ بِالْقَلْرِ وَحِيفَ الأَثْمَةُ (اَحِد (٩٠/٥)).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: اما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق؟.

وقال قتادة رحمه الله تعالى: قخلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوماً للشياطين، وعلامات يُهتدي بها، قمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلّف ما لا علم له به اللخاري (٢٠/٤)].

#### [س ١٨٤] ما حكم الاستسقاء بالأنواء؟

(ع): قال الله تمالى: ﴿وَغَمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ ثُكَلِّهُنَ ﴿ المراقعة: ١٠ وقال النبي ﷺ: الربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطمن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنباحة (البناري (١٩٨/٤)، مسلم (١/٥٠، ١٨/٥). الربلي (١٨/٥)، الربلي (١٩٠١).

وقال ﷺ: ققال الله تعالى: أصبح من هبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته، فللك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كلما وكذا، فللك كافر بي مؤمن بالكوكب، (ابندي (۱۹۹۸)، سلم (۱۹۹۸)، الم داد (۲۹۹۸).

# [س ١٨٠] ما حكم الطُّيَرة وما يُتعبها؟

(3): قال الله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّا طَلَيْمُكُمْ مِنذَ آمِّ ﴾ (الاسراف: ١٣١)،
 وقال النبي ﷺ: «لا علوى ولا طيرة ولا هامة ولا صغر»

(۱۳۱۱)، سلم (۱۳۱۷)، لير طود (۱۳۱۱، ۱۳۹۱)، فترملني (۱۳۱۰)، اين سايت (۱۳۳۷، ۱۳۳۹، ۱۵۰۰)، أحسست (۱۷۲۱، ۱۸۰، ۱۹۴۲، ۱۹۴۱، ۲۵۱، ۲۰۰ ۱۳۰، ۱۹۲۲، ۱۳۲، ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۹۸، ۱۸۰۲، ۲۰۰، ۱۹۱۵).

وقال ﷺ: اللطيرة شوك، الطيرة شوكة (لبر دارد (١٧/١)، الترملي (١١٠/١)، المستد (١٩/١، ١٢٨، ١٤٠)]، قسال (١٦٠/١)، المستد (١٩٨٩، ١٢٨، ١٤٠)]، قسال ابن مسعود: قرما منا إلا، ولكن الله يلهبه بالتوكل.

وقال ﷺ: ﴿إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمَضَاكُ أَوْ رَفُّكُهُ لِأَمَادُ (٢١٣/١)].

ولأحمد من حفيث حبدائه بن عمرو: امن ردته الطهرة من حاجته فقد أشركه قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا غير إلا غير إلا طيرك ولا إله غيرك (اسد (١٣٠٨)). وقال ﷺ: «أصدتها الفال، ولا ترد مسلماً، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا ينلع السيئات إلا أنت، ولا ينلع السيئات إلا أنت، ولا ينلع

### [س ١٨١] ما حكم العين؛

(3): قال النبي 漢: المعين حتى (البندي (٢٠١٧)، ستم (١٢٠٧)، ابر داره (٢٠٧٧)، الترسلي (٢٠١١)، است (٢٠٧١)، است (٢٠٧١)، ورأى 義 (٢٠٧١)، است (٢٠٧١)، السند (٢٠١١)، السند (١٧٤١)، السند في وجهها سفعة، طقال: السترقوا لها فإن بها النظرة (البندي (٢٢٨١)، است (١٢٨١)، است (١٢٨١)، است (١٢٨١)، است (١٢٨١)، است (١٢٨١)، المرتبي النبي 義: أو أمر النبي 義: أو أمر النبي 義: أن يسترقي من العين، وقال 義: الا رقية إلا من هين أو حُمَةٍ السند (١٨٨١)، ابر على (١٨٨٨)، المرتبي (١٠٥٠١)، است در ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله وقد أسر بها قوله عرّ ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلاً بإذن الله وقد أسر بها قوله عرّ

وجل: ﴿ وَإِن بِّنَادُ الَّذِينَ كَفَرُهَا لَيُرْلِقُينَكَ بِأَسَدِهِرْ لَنَا سَمُوا اللِّكْرَ﴾ (الله: ١٠١ عن كثير من السلف رضى الله عنهم.

### [س ۱۸۷] إلى كم قسم تنقسم المعاصى؟

(ع): تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات.

## [س ١٨٨] بماذا تُكَفَّر السيئات؟

وكللك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الخطا إلى المساجد، والصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وقيامه وقيام ليلة القدر، وصيام عاشوراء، وغيرها من الطاعات، أنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها؛ فيكون اجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها؛ فيكون اجتناب الكبائر شرطاً في تكفير الصفائر بالحسنات وبدونها.

### [س ١٨٩] ما هي الكياثر؟

🕃 : في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم.

فقيل: هي كل ذنب ترتب عليه حدّ.

وقيل: هي كل ذنب أتبع بلعنة، أو غضب، أو نار، أو أي عقوبة. وقيل: هي كل ذنب يُشمر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين، وعدم مبالاته به، وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك؛ وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها.

قمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر. ومنها عظيم من كبائر الإثم والغواحش وهو دون ذلك، كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وغير ذلك، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبعين أهرب

ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الرعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة، أو غضب، أو عذاب، أو محاربة، أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة حداً.

## [س ١٩٠] بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟

(ع): تكفر جميعها بالنوبة النصوح قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا مُنْ أَوْلُو اللهِ مَعَالَى اللهُ تَعالَى : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَكُمُ لَنَ يُكُوْرُ عَنكُمْ سَيُعَالِكُمْ لَنَ يُكَلِّمُ اللهُ يَكُوْرُ عَنكُمْ سَيُعَالِكُمْ لَلْ يَكُورُ عَنكُمْ سَيُعَالِكُمْ لَا اللهُ عَلَيْهُا الْأَنْفِيلُ ﴾ [النصريم: ١٨، و وَاللهُ عَللهُ عَلَيْهُ اللهُ سَيَعَاتِهِمْ حَسَنَدَوْ ﴾ وقال عملك عَلله من الله محققة وقال تعالى: ﴿ إِلَّا اللهُ سَيَعَاتِهِمْ حَسَنَدَوْ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِنَا فَسَلُوا فَنْهِمْ أَلَوْ فَيَهُمُ أَوْ

ظَلَمُوا أَنْكُمُهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ فَأَسْتَغَفَّرُوا لِلْفُرِيهِمْ وَمَن يَنْفِرُ اللَّوْبَ الْأَوْبَ إِلَّا اللّهُ وَلَمْ يَسْلَمُونَ ﴿ الْأَلْبَانُ الْأَلْبَانُ مَا فَعَلَمُا وَهُمْ يَسْلَمُونَ ﴿ الْأَلْبَانُ مَا فَكُولُ مَنْ مَنْفِرَةٌ مِن قَنْبِهَا الْأَلْبَانُ مَنْ مَنْ فَاللّهُ الْأَلْبَانُ مَنْ مَنْ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وقال النبي ﷺ: التوبة تبجب ما قبلها السلم (۱۹۲)، اسد (۱۹۹/۱۰) وقال ﷺ: الله أفرح بتوبة هبله من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة، ومعه راحلته هليها طمامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد هليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه فإذا راحلته هنده (۱۹۰۸ه) (۱۲۵۰۱)، سلم (۱۹/۸ - ۱۹)،

# [س ١٩١] ما هي التوبة النصوح؛

(₹): هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء:

الأول: الأقلاع عن الذنب.

الثاني: الندم على ارتكابه.

الثالث: العزم على أن لا يعود أبدأ.

وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن، فإنه سيُطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئاً؛ قال ﷺ: همن كان حنده الأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسنات، وإلا أخذ من سيئات أخيه قطرحت هليه (البناري (١٩٧٣، ١٩٧٨)).

#### [س ١٩٢] متى تنقطع التوبة في حق كل قرد من اقراد الناس؟

أنسال الله تسعالى: ﴿إِنَّمَا النَّوْتُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِيكَ يَسْمَلُونَ اللَّهِ يَلْدِيكَ يَسْمَلُونَ اللَّهِ يَبْدُلُمُ ثُمَّ يَتُولُونَكَ مِن قَرِيبٍ فَأَوْلَتِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْمٌ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَجَيّا ﴿إِنَّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَجَيّا ﴿إِنَّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمٌ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمٌ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمٌ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمٌ إِنَّا إِنَّا اللّهُ عَلَيْمٌ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمٌ وَلَيْ إِلَيْكُ إِلّهُ إِلَيْهُ إِلَيْكُ إِلَّهُ عَلَيْمٌ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمٌ وَلَا إِلّهُ إِلّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلّهُ إِلَيْهِ إِلّهُ إِلّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلّٰ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ أَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَكُونَ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُمْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلّهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُمْ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلّهُ إِلَيْهِ إِلّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُمْ أَلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِي إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلّهُ إِلَيْهِ إِلّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلّهُ إِلَّا لِللّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلّهُ إِلْمُ إِلّهُ إِلَيْهُ إِلَّا إِلَيْهُ إِلَّا أَلْهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلِنَالِهُ إِلَّا أَلْمُولِكُولِهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَّا أَلْهُ أَلْمُ أَلِهُ إِلّهُ إِلَّا أَل

أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أن كل شيء عُصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمداً أم غيره، وإن كل ما كان قبل الموت فهو قريب.

وقال النبي ﷺ: قان الله يقبل توبة العبد ما لم يُقَرْضِ (الترملي (٢٥٢)، المن الله عنه (٢٥٢)، أحمد (١٣٢/١ م ١٥٢، ١٥٢٥)، ثبت ذلك في أحاديث كثيرة.

فأما إذا عاين الملك، وحشرجت الروح في الصدر، ويلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، فلا توبة مقبولة حينئل ولا فكاك ولا خلاص ﴿ زَلَانَ حِينَ مَاسٍ ﴾ [س: ٢]، وذلك قوله عزَّ وجلَّ عقب هذه الآية: ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوْبَةُ لِللَّهِ مِنْ الْمَوْتُ قَالَ لِللَّهِ مِنْ الْمَوْتُ قَالَ لِللَّهِ مِنْ الْمَوْتُ قَالَ لِللَّهِ مَنْ الْمَوْتُ قَالَ لِللَّهِ مِنْ الْمَوْتُ قَالَ لَلْهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

# [س ١٩٢] متى تنقطع التوبة من عمر الدنياة

قال الله تعالى: ﴿ يَمْمَ بَأْلِي بَسْنُ عَلِيْتِ رَبِّكَ لَا يَفَعُ قَسْنًا إِبَنْتُهَا أَرْ تَكُنْ
 مَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كُسْبَتْ إِن إِليَنِهَا خَيْرًا ﴾ (الانهم: ١٠٥٨)، الآية.

وفي صحيح البخاري (١٩١٨) قال رسول الله ﷺ: الا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين وذلك حين ﴿لا يَنَمُ نَسًا إِينَامُ) \* ثم قرأ الآية السلم (١/٥٠). ابن ماج (١٠٥٨).

وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي ﷺ في الأمهات وغيرها.

وقال صفوان بن عسّال: سمعت رسول الله في يقول: دإن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعون هاماً للتوبة لا يُغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي [٢٥٣٥] وصححه والنسائي [٢٠٧٠]، وابن ماجه في حديث طويل، [أحد (٢٤٠/٤ ـ ٢٤٠/٤).

# [س ١٩٤] ما حكم من مات من الموحدين مصراً على كبيرة؟

وقال النبي ﷺ: امن نوقش الحساب هُذَب، فقالت له عائشة

وقد قدمنا من النصوص في الحشر، وأحوال الموقف، والميزان، ونشر الصحف، والعرض، والحساب، والصراط، والشفاعات، وغيرها، ما يعلم به تفاوت مراتب الناس، وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم، وضدها من سابق ومقتصد، وظالم لنفسه.

إذا عرفت هذا فاعلم: أن الذي أثبتته الآيات القرآنية، والسنن النبوية، ودرج عليه السلف الصالح، والصدر الأول من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان من أثمة النفسير، والحديث، والسنة، أن العصاة من أهل الترحيد على ثلاث طبقات.

الأولى: قرم رجحت حسناتهم وسبئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبداً.

والثائية: قرم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الناد.

 ﴿الْمُؤَكِّرُ الَّذِينَ الْمُسَلِّدُ لَا يَسَائِمُ اللَّهُ بِيَسَيْمُ الشَّا لِمُثَمَّ لَا يَرَبُّ مَتِكُمْ رَلَّا الشَّدْ فَرَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يَشْعُ لَا يَشْعُ لَا يَشْعُ

الطبقة الثالثة: قوم لقوا الله تمالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد، والإيمان، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى إن منهم من لم يحرّم الله منه على النار إلا أثر السجود.

وهذه الطبقة هم اللين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد على ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حداً فيخرجونهم، شم يحد لهم حداً فيخرجونهم، شم عكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، شم من كان في قلبه وزن برة من خير إلى أن دينار من خير، شم من كان في قلبه وزن برة من خير إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أن يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى من مثال ذرة، إلى أن يقول الشفعاء: ربنا لم نذر فيها خيراً ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل.

ولكن كل من كان منهم أعظم إيماناً، وأخف ذنباً، كان أخف عذاباً في النار، وأقل مكثاً فيها، وأسرع خروجاً منها.

وكل من كان أعظم ذنباً، وأضعف إيماناً، كان بضد ذلك، والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثيرة وإلى ذلك أشار النبي ﷺ بقوله: «من قال لا إله إلا الله تفعته يوماً من اللهم يصيبه قبل ذلك ما أصابه.

وهذا مقام ضلبت فيه الأفهام وزلَّت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافاً كثيراً: ﴿فَهَلَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَقُوا فِيهِ مِنَ السَّقِّ بِإِذْنِيهُ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَكُهُ إِلَّا مِنزَامٍ لُمُسْتَقِيمٍ﴾ العبرة. ٢١٣.

### [س ١٩٠] هل الحدود كقارات لأهلها؟

(3): قال النبي في وحوله عصابة من أصحابه: البايعوني على أن لا تشركوا بالله شبيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بيهتان تفترونه بين أيليكم وأرجلكم، ولا تمصوا في معروف، فمن وقى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في اللنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاه عفا عنه وإن شاه عاقبه يعني: غير الشرك، قال عبادة: فبايعناه على ذلك البخاري (١٠/١)، مسلم (١٦٢٠ - ١٢٧)، النسائي (١١١٧)، لترملي

[س ۱۹۹ ] ما الجمع بين قوله ﷺ في هذا الحديث: «نهو إلى الله إن شاء مفا عنه وإن شاء عاقبه وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته بخل النار؟

(3): لا منافاة بينهما، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي في بالعرض، وقال في صفته: ويدنو أحدكم من ربه عزّ وجلّ حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم، ويقول عملت كذا وكذا؟ فيقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أخفرها لك اليوم؟ (البخاري (١٦١٨، ١٦١٨)، مسلم (١٨٥٨)، ابن مام، (١٥١٨). وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم

ممن يناقش الحساب وقد قال ﷺ: «من توقش الحساب حذب البرياره (١٩٥٣)، الرياره (٢٤٣٦)، أبرياره (٢٠٩٣)، أمرياره (٢٠٩٣)،

[س ١٩٧] ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟

(३): هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله، وأنزل به كتبه، ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق، وتفرقت به السبل، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَا مِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَالْبَعُوةُ وَلَا تَنْبِعُوا الشُّيْلَ فَلَفَرْقَ بِكُمْ عَن سَيِلِيِّهُ الانعام: ١٠٥٦، وخطُّ النبي ﷺ خطأً ثم قال: دهذا سبيل الله مستقيماً، وخطُّ خطوطاً عن يمينه وشماله، ثم قال: دهله السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، شم قدراً: ﴿ وَإِنَّ هَلِنَا صِرَالِي مُسْتَقِيمًا فَآتَيْمُو ۗ وَلَا تَنَّبُعُوا الشَّبُلُ فَنَفَرُقَ بِكُمْ مَن سَبِيلِولُهُ ، (احسد (٢٥/١)، ١٠٥٥) وقسال على: اضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي المبراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميماً ولا تفرقوا، وداع يدحو من فوق العبراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تقتحه ثلجه، فالصراط الإسلام، والسوران: حدود الله، والأبواب المفتحة: محارم الله، وذلك الدامي على رأس المسراط: كتاب الله، والدامي من قوق المسراط: واعظ الله في قلب كل مسلمة [احد (١٨٢/٤ ـ ١٨٨١)].

### [س ١٩٨] بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه!

الا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول ﷺ: ﴿وَمَن يُلِع اللّهَ وَالرّسُولَ فَأَوْلَتِكَ مَعَ اللّذِينَ أَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ النّبِيتِينَ وَالشّدِينِينَ وَالشّهَدَالُو وَالشّلُومِينَ وَالشّهَدَالُو وَالشّلُومِينَ وَالشّهَدَالُو وَالشّلُومِينَ وَالشّهَدَالُو وَالشّلُومِينَ وَالشّهَدَالُو وَالشّلُومِينَ وَالشّهَدَالُو السه: 19.

وهؤلاء المُنْعَم عليهم المذكورون ههنا تفصيلاً هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: ﴿ أَهْدِنَا الْمِرْطَ النَّسِيَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُشْتُوبِ الْمُسْتَقِيمَ وَلا الصَبْرَاطُ اللَّهِمَ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ وَلا المُسْتَقِيمَ وَلا الصَبْرَاطِ المستقيم، وتجنيبه السبل المعبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم، وتجنيبه السبل المخلة، وقد ترك النبي الله أمته على ذلك، كما قال الله الركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكة [احد (١٣٠٧)، ابن ماجه (١٤)، الزمدي (٢٧٧١)، إلا وارد (٢٠٧١).

# [س 199] ما شيد السُّتُّة؛

(3): ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي ﷺ بقوله: قمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه قهو ردة (البحاري (۱۲۷/۱)، مسلم (۱۳۲/)، أبر دارد (۲۰۲۱)، ابن ماجه (۱۲)، أحد (۲۰۲۱).

وقوله ﷺ: احليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة؛ [ابر دارد (٤٦٠٧)، الرمدي (٢٦٧١)، احد (٤٦٦/٤)]. وأشار ﷺ إلى وقوعها بقوله: الوستفترق أمني على ثلاث وسبمين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعبنها بقوله ﷺ: اهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، البر دارد (١٩٩٦) دهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وابر دارد (١٩٩٦) وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَمًا لِسَتَ يَنْهُمْ فِي مَنْهُ إِلَىٰنَا أَنْهُمُ إِلَى اللَّهِ الالاسم، ١٩٩١).

[س ٢٠٠] إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟

(\$): تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفّرة، ويدعة دون ذلك.

#### [س ٢٠١] ما هي البدع العكفُرة 1

(3): هي كثيرة، وضابطها: من أنكر أمراً مجمعاً عليه متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة؛ لأن ذلك تكليب بالكتاب، وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلاً وكلم موسى تكليماً وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء.

ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له، وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها.

# [س ٢٠٢] ما هي البدعة التي هي غير مكفَّرة؟

(a): هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكليب بالكتاب ولا

بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المزوانية التي أنكرها طبهم فضلاء الصحابة، ولم يقروهم عليها، ولم يكفروهم بشيء منها، ولم ينزعوا يدأ من بيعتهم الأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك، مما لم يكن منهم هن اعتقاد شرحيته؛ بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأفراض دنيوية.

[س ٢٠٣] كم اقسام البدع يحسب ما تقع فيه؟

(ع): تنقسم إلى بدع في العبادات، وبدع في المعاملات.

[س ٢٠٤] إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟

🕲: إلى قسمين: ﴿

الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يُعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والختاء وأتواع المعازف وخيرها مما هم فيه مضاهتون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَمَا كَانَ صَلَائَهُمْ وَسَدَ ٱلْمِيْتِ إِلَّا مُحَالًا وَتَدْيِدُ الْمِيْتُ إِلَّا مُحَالًا وَتَدْيِدُ الْمِيْتُ إِلَّا مُحَالًا وَتَدْيِدُ الْمِيْدُ اللَّهُ مُعَالًا الله وَتَدَا المَانِلُ وَمَا كَانَ صَلَائَهُمْ وَسَدَ ٱلْمِيْتِ إِلَّا مُحَالًا الله وَتَدَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

والثاني: التعبد بما أصله مشروع، ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلاً، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا قمله غير المحرم في الصوم، أو في الصلاة أو غيرها، بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه، كالصلوات النقل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك، وصيام العيدين ونحو ذلك.

#### [س ٢٠٠] كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع قيها؟

الله ﴿ ﴿ الله عالتان: ﴿ الله عالتان:

الأولى: أن تبطلها جميعاً كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة، أو في المغرب رابعة، أو في الرباعية خامسة، متعمداً، وكذلك إن نقص مثل ذلك.

الحالة الثانية: أن تبطل البدعة وحدها، كما هي باطلة ويسلم العمل الذي وقعت فيه: كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات، فإن النبي على للم يقل ببطلانه، بل قال: "قمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم الساس (۱۸۸/)، أبر دارد (۱۳۰)، ابن ما (۱۲۰) و نحو ذلك.

#### [س ٢٠٦] ما هي البدع في المعاملات؟

(3): هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قام النبي ولله فحمد الله واثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاه لمن أمتق إنخاري (١٧٢٠)، سلم (١٧٢٠)، الر دارد (١٧٢٩)، الرماي (١٧٢٠) وكذلك كل شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً.

[س ٢٠٧] ما الواجب التزامه في اصحاب رسول الله ﷺ واهل بيته؟ (عَ): الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألستنا لهم، ونشر فضائلهم،

والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في النوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث المصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالْذِينَ مَسَهُ أَيْدُلَهُ عَلَى الْكُمَّارِ رُحَّاتُهُ يَنْتُمُ أَرَّهُمْ رُكُما اللهِ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْهُ وَاللهُ اللهُ الل

ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أعل بدر فقال: •أحملوا ما شئتم فقد خفوت لكمه [سسلم (١٦٨/٠)، لير دارد (٤٢٥٤)، النرملي (۱۰۰۰۰)، احمد (۷۹/۱-۲۰۰۸) وكانوا ثلاثمائة وبضعة هشر؛ وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بابع تحت الشجرة؛ بل قد رضي الله عنهم ورضوا هنه، وكانوا ألفاً وأربعمائة وقيل: وخمسمائة قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَيْسَ اللّهُ مَن الْسُرُينِكِ إِذْ يَبَايِسُونَكَ مَّتَ الشَّجَرَةِ فَلِيمٌ مَا فِي قُلُوبِهِمَ ﴾ اللّه إذا الآية.

ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم، وأن من أنفق مثل أحد ذهباً ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصفه ومع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ، ولكنهم مجتهدون، للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطؤه مغفور، ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع منهم إن وقع، وهل يُغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه ورضى الله عنهم وأرضاهم.

وكذلك القول في زُوجات النبي ﷺ أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوه على أصحاب رسول الله ﷺ وأهل بيته أو على أحد منهم و ونشهد الله تمالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظاً لرسول الله ﷺ في وصيته إذ يقول: الا تسبوا أصحابي، المبدري (١٩٥١)، احد (١٩٥١)، المبدري (١٩٥١)، احد (١١/١)] الله في أصحابي المبدر (١٨٥٠)، الدرمذي (١٨٥٠).

وقال: (إني تارك فيكم ثقلين، أولهما: كتاب الله فخلوا بكتاب الله، وتمسكوا به، ثم قال: (وأهل بيني أذكّركم الله في أهل بيتي! [سبلم (١٩٢٧ - ١٩٢١)، أحمد (١٤/١ ١٧ ، ٢٦، ٢٩)]. الحديث في الصحيحين وغيرهما.

## [س ٢٠٨] من افضل الصحابة إجمالاً؟

أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار؛ ثم أهل بدرا فأحدا فبيعة الرضوان؛ فمن بعدهم، ثم: ﴿مَنَ أَنفَلُ مَن مِن فَيْلِ الفَتْحِ وَقَنَلُ أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَبُهُ مِنَ الْذِينَ الْفَلُوا مِنْ بَعْدُ وَكُنْ أَنْ لَلْكُنْ الْفَلُم المعدد: ١٠٠.

## [س ٢٠٩] من اقضل الصحابة تفصيلاً؟

 قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنّا في زمن النبي ﷺ
 لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمانُ ثم نترك أصحاب النبي ﷺ لا نفاضل بينهم (البندي (۱۹/۱) ۱۳۳۰).

وقال النبي ﷺ لأبي بكر في الغار: فها ظنك بالنبن الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله على الله على ا

وقال ﷺ: ( المو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخلت أبا بكر خليلاً ولكن أخي وصاحبي، (البناري (١٩١/٤)، سلم (١٩٨/١)، الرسادي (١٣٦٥)، ابن سابه (٩٣) راحمد (٢٧٠/١، ٢٥٩، ١٨/٢، ١٨٨، ١/٤ ـ ٥، ٢١١ ـ ٢٢٢).

رقال ﷺ: •إن الله بمثني إليكم فقلتم: كلبت، وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لي صاحبي البدر (١٩٢/٤) مرتبن.

وقال النبي ﷺ: (إيه يه ابن الخطاب! والذي تقسي بيده ما لقيك النبي الله ما تجاري لقيك البناري المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي (١٩٥٠).

رقال ﷺ: الله كان فيما قبلكم محدّثون فإن يكن في أمتي أمتي أحد فإنه حمر" (شعاري (٢٠٠/١). مسلم (١١٥/١). أحد فإنه حمر" (١٠٥/١).

وقال ﷺ في تكلم الذئب والبقرة: "فإني أؤمن به وأبو بكر وهمرا البناري (١٩٢/٤)، سلم (١٩١٨)، الترسلي (١٣٩٥) وما هما ثمّ، ولما ذهب عشمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله ﷺ بيده البمني: اهله يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: اهله لعثمان، البخري (١٣٧٠)، الترسلي (٢٧٠٠).

وقال ﷺ: امن يحفر بئر رومة فله الجنة؛ [هيماري (١٩٨/٤، ٢٠٣]] فحفرها عثمان.

وقال ﷺ: "من جهز جيش المسرة قله الجنة" [البناري (١٩٨/٢. ٢٠/٤)] (٢٠٢/٤) فجهزه عثمان.

وقال ﷺ فيه: «ألا أستحيي ممن استحيت منه الملاتكة؟!! (المنازي ٢٠/١)، مسلم (١١٧٠)، أحمد (١٧١/١ ، ٢٢/١ ، ١٥٠٠).

وقال ﷺ لعلي رضي الله عنه: فأنت مني وأنا منك؛ (البخاري (٢٠١٥ ، ١٣٨٤).

وأخبر ﷺ عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله [البخاري (۲۰۷۴)، مسلم (۲۰۷۸)، الترملي (۲۰۷۳، ۲۰۷۳)، أحمد (۲۰۲۳، ۲۰۳۳، ۲۰۸۳)]. وقال ﷺ: قمن كنت مولاه فعلي مولاه؟ [الترملي (۲۷۱، ۲۲۱، ۲۲۱)، أحمد (۲۸۱، ۲۲۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۷۰، ۲۷۰)).

وقال ﷺ: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، (۱۲۰۸)، سنم (۱۲۰۸).

وقال ﷺ: وعشر في الجنة النبي في الجنة؛ وأبو بكر في

الجنة، وهمر في الجنة، وهنمان في الجنة، وهلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد بن وطلحة في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وهبد الرحمٰن بن هوف في الجنة، قال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر، يعني: تفسه رضي الله عنهم أجمعين. (أبر دارد (١٤٤٩)، النرمذي (١٧٤٧، ١٧٧٤)،

وقال ﷺ: ﴿أَرْحَمُ أَمْتِي بِأَمْتِي أَبُو بِكُرِ ، وأَشْدُهَا فِي دَيْنَ اللهُ هَمَر ، وأَصْدَهَا فِي دَيْنَ اللهُ هَمَر ، وأَصَدَهَا بِالْحَلالُ والحرامِ مَعَاذُ بِن جَبِلَ ، وأقرؤها لكتاب الله هزَّ وجلَّ أَبِي ، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ، ولكل أمة أمين ، وأمين هذه الأُمة أبو هبيلة بن الجزّاح الارماي (٢٧٦٠ ، ٢٧٩١) ، ابن ماجه (١٥١ ، ١٥٠) أبد (٢٨١٨) .

وقال ﷺ في الحسن والحسين الوإنهما سيفا شباب أهل المجنفة الترمذي (۲۹۱/۵ ، ۲۷۸۱)، ابن ماجه (۱۱۸)، أحمد (۲۹۱/۵)]، الرفاي (۲۹۸۰)، الرفاي (۲۷۷۰)].

وقال 滋: اللهم إني أحبهما فأحبهما؛ [البعاري (٢١٦/٤، ٢١٧)، الزماني (٢١٦/٤، ٢٧١٠)].

وقال في الحسن: ﴿إِنْ أَبِنِي هِذَا سيد وسيصلح ألله به بين فَتَيِنَ عَظَيْمَتِينَ مِنْ الْمسلمينَ ﴿ الْبِخَارِي (٢١٦/٤)، أبر دارد (٢٦٢)، الرملي (٢٧٧٣)، السائل (٢٧٧٣)]، فكان الأمر كما قال.

وقال في أمهما: ﴿ إِنَّهَا سَيِدَةَ نَسَاءَ أَهَلَ الْجِنَّةِ (البِنَارِي (٢٠٩/٤)، مَلْمُ (٢٠٩/٤)]. منذ (٢٩٦٠)].

وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه، إلا الخلفاء الأربعة، أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، وأما علي، فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض..

### [س ۲۱۰] كم مدة الخلافة بعد رسول الله 大

(وي أبو داود وغيره عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال: قال رسول الله يهيئة المنبوة الملاون سنة؛ ثم يؤتي الله الملك من يشاه... (احمد (١٩٢٠)، أبر دارد (١٩٢٩)، الترمذي (١٩٢٠) الحديث، فكان ذلك مدة خلاقة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فأبو بكر منتان وثلاثة أشهر، وعمر عشر سنين وستة أشهر، وعثمان اثنتا عشرة سنة، وعلي أربع سنين وستة أشهر، ويكملها ثلاثين بيعة الحسن بن علي سنة أشهر.

وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله هنه وهو خيرهم وأنضلهم، ثم كان بعده مُلكاً عضوضاً إلى أن جاء عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه، قمده أهل السنة خليفة خامساً لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين.

# [س ٢١١] ما الطيل على خلاقة مؤلاء الأربعة جملة؟

(E): الأدلة عليها كثيرة لا تُحصى.

لهمنها حصر مدتها في ثلاثين سنة فكانت مدة ولايتهم. ومنها ما تقدّم من تفضيلهم على خيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم.

ومنها ما روى أبو داود، وفيره عن سمرة بن جندب: أن

رجلاً قال يا رسول الله، إني رأيت كأن دلواً أدلي من السماه، فجاه أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شرباً ضعيفاً، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. [احد (٢١/٥)، ابر دارد (٢١٧٥)]. ومنها وهو أقواهاً إجماع مَنْ يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة؛ ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع.

# [س ٢١٢] ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالاً؟

(ع): الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدّم، ومنها حديث أبي بكر رضي الله هنه أن النبي 囊 قال ذات يوم: امن رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزاناً نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعشمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان زابر دارد (١٩٣٥)، الربدي (٢٧٧٨)، ابر دارد (١٩٣٥)، وقال 強: دارى المليلة رجل صالح أن أبا بكر نبط برسول الله في السنن زابر عمر بأبي بكر وتبط عثمان بعمر، وكلا الحديثين في السنن زابر دارد (٢٥٠١)، أحد (٢٠٥٠)،

[س ٢١٣] ما الدليل على خلاقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالاً؟

(章): على ذلك أدلة كثيرة منها ما لمي الصحيح قال 義法: ابهنما أنا
 ذلك ملى قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، لم
 أخلها ابن أبي قحالة فنزع منها فَنُوباً أو فَنُوبين وفي نَزْعه
 ضَعف، والله يغفر له ضعفه؛ لم استحالت فَرْباً فأخلها

ابن الخطاب، قلم أر حبقرياً من الناس ينزع تزع همر حتى ضرب الناس بِمَطَنَّ (البناري (١٩٣/٤)، سلم (١١٣/١)، سلم (١١٣/١)، الزملي (٢٨٩٠)].

### [س ٢١٤] ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟

الأدلة على ذلك لا تُحصى، منها ما تقدم، ومنها ما هو في صحيح البخاري ومسلم: أن امرأة أتت النبي في فأمرها أن ترجع، فقالت أرأيت إن جئت ولم أجلك ـ كأنها تقول الموت ـ قال في: (إن لم تجديثي فأتي أبا بكو، اللبخاري (١٩١/١)، سلم (١٩١/١).

ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله في في مرضه: الدهي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنّى متمنّ ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر؟ [سلم (١١٠٨)، احدد (٧٨).

وهكذا قال 瓣 في تقديمه في الصلاة في مرض موته 瓣، [البخاري (١٩٢١)، مسلم (١٩٢٧)، ابن ماجه (١٩٣٧)، أحمد (١٩٢١)، ٢٩٦ وهنا)] وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول ا 本 藝 من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم.

### [س ٣١٠] ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟

(3): أدلته كثيرة منها ما تقدم؛ ومنها قوله ﷺ: فإني لا أحري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما [احدد (١٨٥/٥)، النرمادي (١٠١/٥- ١١٠)، ابن راجه (١٩٧)]. ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: أن بينك وبينها باباً مغلقاً قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر، قال عمر: إذاً لا يُغلق، فكان الباب عمر وكُسْرُه قَتْلُه، فلم يرفع بعدُ السيف بين الأمة [البخاري (١٦/٨)، مسلم (١٧٣/١)، الزماي (١٢٥٨)، بن ماجه (٢٩٥٩)، اعمد (٢٠١٥).

وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما.

### [س ٢١٦] ما الدليل على تقدم عثمان بعدهما في الخلاقة؟

(章): الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة قال ذكر رصول الله 禁 فتنة فقريها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله 禁: قهذا يومثل على الهدى، فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله 禁، فقلت: هذا؟ قال: قهذا، رواه ابن ماجه [۱۱۱]، ورواه الترمذي (۲۷۰۱]، عن مرة بن كعب وقال: هذا حديث حسن صحيح. (احد (۲۷۰۱)) عن مرة بن كعب وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على الله علم عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوماً فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الله فلا تخلعه يقول ذلك في ثلاث مرات، رواه ابن ماجه (١٩٢٦) بإسناد صحيح، والترمذي (١٩٧٥) وحسنه، وابن حبّان في صحيحه.

وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه عليّ رضي الله عنه بعد عبد الرحمُن بن عوف، ثم الناس بعده.

#### [س ٢١٧] ما الدليل على خلاف على وأولويته بالحق بعدهم؟

(3): أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي ي ويعد حمار تقتله الفئة الباخية يلحوهم إلى الجنة ويدعونه إلى الناره البخاري (١/١٠١)، مسلم (١/١٠٠)، الترملي (١/١٠٠، احمد (١/١٠١، ١٦٠ ١٠٠، ١/٥، ٢٢، ١/١٠، ١٩٠، ١٩٠، ١١٠، ١٢٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ١٨٠، ٢٠٠) فكان مع علي رضي الله عنه، فقتله أهل الشام، وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة، وطاحة الإمام الحق علي بن أبي طائب رضى الله عنه، والحديث في الصحيح.

وفيه قال ﷺ: المرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق إسلم (١١٣/١)، أبر داود (١٩٦٧)، أحد (١٩٢٧) فمرقت الخوارج فقتلهم حليّ رضي الله حنه يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة وحمهم الله تعالى.

## [س ۲۱۸] ما الواجب لولاة الأمور؟

(3): الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتذكيرهم برفق، والصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، والصبر، عليهم وإن جاروا، وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفراً بواحاً، وأن لا يُخروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يُذهى لهم بالصلاح والتوفيق.

#### [س ۲۹۹] ما الدليل على ذلك؟

الأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ كَانِي الَّذِينَ عَاشَتُوا أَلَيْنَ عَاشَتُوا أَلِينَ عَاشَتُوا أَلِينَ اللَّهِ وَتَلْرُ ﴾ (الساد: ١٠٩ الآية.

وقول النبي ﷺ: السمعوا وأطيعوا وإن تأمّر عليكم عبدا [البخاري (١٠٥٠)، أبر داره (١٠٧٠)، أبر داره (١٠٤٠)، أبر د

وقال ﷺ: قمن رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من قارق الجماعة شبراً قمات إلا مات ميتة جاهلية؟ (البناري (١٠٥/١)، مسلم (١١٣/١)، أحمد (١٧٥/١، ١٢٩٧)، النسائي (١١٣/١)، أبر داوه (٨٥٠١).

وقال حبادة بن العمامت رضي الله حنه: دحانا النبي في فيايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وحسرنا ويسرناه وأثرة حلينا وأن لا ننازع الأمر أمله الإلا أن تروا كقرأ بواحاً حندكم من الله فيه برهان (تبخري (١٣٨/ ١٣٥٠)، مسلم (١٦١ ـ ١٠)، النساني (١٣٨/ ١٦٠٠)، ابن ماجه (٢٠١١)، أحد (٢١٤/ ١٦٠٠).

وقال ﷺ: ﴿إِنْ أَمْرَ صَلَيْكُمْ صِبَدُ مَجِدُعُ أَسُودُ يَقُودُكُمْ يَكِتَابِ اللهِ قَاسِمِعُوا لَهُ وأَطَيْعُوا السِلْمِ (١٥/١)، الترملي (١٧٠٦)، ابن ماه (٢٨٦١)، أميد (١٤٠٢/، ٢٠٦٥).

رقال ﷺ: قعلى المرء المسلم السمع والطاحة قيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعمية قإن أمر بمعمية قلا سمع ولا طاحة؛ (البغاري (١٠٥٨)، البداري (١٧٠٧)، أبر عارد (٢٦٢٧)، النسائي (١٠٠٨)، ابن عابد (٢٨٢١)، أحد (١/١٧).

وقال: ف<mark>إنما الطاحة في المعروف</mark>» [البنازي (١٠٩/٨)، مسلم (١٠٩/١). ٢١)، أبر دارد (٢٩٢٥)، السائل (١٩٠٢)، ابن ماجه (٢٨٦٧)].

وقال 维: قوإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطعا [سلم ردائل]، ابر دارد (۲۲۱۵).

وثال ﷺ: قمن خلع يداً من طاعة الله، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، [سلم (١٩/١)، آحد (١٠/٧، ٢٨)].

وقال ﷺ: قمن أراد أن يفرق أمر هذه الأُمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كاثناً من كانه [سلم (١٢٢/)، انساس (١٢٨٠ - ٢٠)، أبر دراد (١٧٦٢)، أحد (٢٦١/٤)].

وقال ﷺ: استكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن هرف برىء، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم قال: علا ما صلّوا السلم (١٣٢٠)، أبر دارد (٢٧٠٠)، الرماي (٢٢٦٠)، احمد (٢٧٠٠)، وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيح.

[س ٣٢٠] على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟

 قال الله عز وجل: ﴿ وَلَنِكُن مِنكُمْ أَمْدُ يَدْعُونَ إِلَى لَلْمَتْرِ وَيَأْمُرُونَ إِلْمَكُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلشُنكَرِ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُنْلِحُونَ ﴿ ١٠٥ مدان: ١٠٤.

وقال النبي ﷺ: قمن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان؛ رواه مسلم ((٥٠/١٠)، ابر دارد (٤٣٤٠)، الترمذي (٢١٧٢)، النسائي (١١١/٨)، إن ماجه (٤٠١٢)، أحد (١٠/٠، ٢٠)].

وفي هذا الباب من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، ولا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه، وكلما كان العبد على ذلك أقدر به وأعلم كان عليه أوجب وله ألزم، ولم ينج عند تزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها، وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها واقية ولطالبي الحق كافية. وقد الحمد والمنة.

## [س ۲۲۱] ما حُكم كرامات الأولياء؟

 (3): كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صُنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به كقصة أصحاب الكهف، وأصحاب الصخرة، وجُريج الراهب، وكلها معجزات لأنبياتهم، ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم، لعظم معجزات نبيها، وكرامته على الله عزَّ وجلَّ، كما وقع لأبي بكر في أيام الرُّدة وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام، وككتابته إلى نيل مصر فجري وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم؛ وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي. وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي ﷺ وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة؛ وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا ﷺ لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته. فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة؛ وليس من اتفقت له من أولياء الرحمُن بل من أولياء الشياطين والعياذ بالله.

## [س ۲۲۲] من هم أولياء اشه

🕲: هم كل من آمن بالله واتّقاه واتبع رسول الله ﷺ، قال الله

نسعب السسى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِنَاهُ اللَّهِ لَا حَوْلُ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْمُ وَمِنْهُمْ وَلَا مُمْمُ وَمَن مُشْرَقُونَ ﴿ إِلَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال النبي ﷺ: ﴿إِنْ آلَ أَبِي قَلَانَ لَيَسُوا لَي بِأُولِياهِ ، إِنَّمَا أُولِياتِي المتقونَة البخارِي (٣٣/٠)، سلم (١٣٣/١)، احمد (٢٠٣/٤)، أو داره (٢٤٧).

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: اإذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا منابعته للرسول بيع.

[س ۲۲۳] من هي الطائفة التي هناها النبي ﷺ بقوله: الا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى؟ [البخاري (١٨٧/١)، سلم (٢/٢٥ ـ ٢٠): أبر دارد (٢٧٧٠)، الزملي (٢٧٧٩)، ابن ناجه (٢٠٠١): أصد (١٠١/٤)]

(3): هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من الثلاث وسبعين فرقة كما استثناها النبي ﷺ من تلك الفرق بقوله: «كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة» (١٩٥٧، ٢٩٩٧)، احدد (١٩٥٨)

(١٠٧/٤) وفي رواية قال: اهم من كان صلى مثل ما أنا صليه اليوم وأصحابي.

يقول جامعه فقر الله تعالى له ولوالديه: «فرفتُ من تسويده نهار الاثنين أول يوم من شهر شعبان عام خمس وستين بعد الثلاثمائة والألف من هجرة خاتم النبيين محمد والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين،

وقرفت من تبييضه نهار الأحد رابع عشر من الشهر المذكور، جعل الله جميع سعينا خالصاً لوجهه آمين.

## 3 3 3

en in Bud anal



| المبقحة | موضوع                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| •       | رجمة المؤلف                                               |
| ٧       | قلِّمة المولف                                             |
| 4       | لأمئلة والأجوية                                           |
| 1       | [س ١] ما أول ما يجب على العباد؟                           |
|         | [س ٢] ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق           |
| 1       | Y-41-Y                                                    |
| 4       | [س ٣] ما معنى العبد؟                                      |
| 1.      | [س ٤] ما هي العبادة؟                                      |
| ١.      | [س ٠] متى يكون العمل عبادة؟                               |
| ١٠      | [س ٦] ما علامة محبة العبد ربَّه عزَّ وجلُّ؟               |
| 11      | [س ٧] بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟               |
| 11      | [س ٨] كم شروط العبادة؟                                    |
| 11      | [س 4] ما مو صدق العزيمة؟                                  |
| 11      | [س ١٠] ما معنى إخلاص النية؟                               |
| 17      | [س ١١] ما هو الشرع الذي أمر الله تمالى ألا يُدانَ إلا به؟ |
| 17      | [س ١٧] كم مراتب دين الإسلام؟                              |
| 14      | [س ١٣] ما معنى الإسلام؟                                   |

11

|      | ·                                                      |
|------|--------------------------------------------------------|
|      | [س ٣٤] ما حكم مَنْ جحد واحداً منها أو أقرَّ به واستكبر |
| **   |                                                        |
|      | [س ٢٥] ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو        |
| **   | ناريل؟                                                 |
| ¥+ - | [س ٣٦] ما هو الإيمان؟                                  |
| *1   | [س ٤٧] ما الدليل على كونه قولاً وهملاً؟                |
| 41   | [س ۴۸] ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟            |
| **   | [س ٣٩] ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟            |
|      | [س ٤٠] ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند     |
| 44   | الإطلاق ا                                              |
|      | [س ٤١] ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند  |
| 44   | التفصيل؟                                               |
| 44   | [س ٤٣] ما دليلها من الكتاب جملة؟                       |
| **   | [س ٤٣] ما معنى الإيمان بالله هزّ رجلٌ؟                 |
| **   | [س ٤٤] ما هو توحيد الإلهية؟                            |
| 3.7  | [س ٤٠] ما هو ضد ترحيد الإلهية؟                         |
| 7.5  | [س ٤٦] ما هو الشرك الأكبر؟ ،                           |
| Ye   | [س ٤٧] ما هو الشرك الأصغر؟ ١٠٠٠، ١٠٠٠، الم             |
| 77   | [س ٤٨] ما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟          |
| 44   | [س ٤٩] ما هو توحيد الربوبية؟                           |
| YA   | [س ٥٠] ما ضد توحيد الربوبية؟                           |
| 74   | [س ٥١] ما هو توحيد الأسماء والصفات؟                    |
| 44   | [س ٥٣] ما دليل الأسماء الحسني من الكتاب والسنة؟        |

| المبلحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •1      | [س ۸۷] ما دليل الإيمان بالرسل؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •ŧ      | [س ٨٨] ما معنى الإيمان بالرسل؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | [س ٨٩] هل اتفقت دهوة الرسل فيما يأمرون به وينهون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **      | [س ٩٠] ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | [س ٩١] ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 45      | والحرام المبيينيينيينينينينينين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45      | [س ٩٢] هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| øY      | [س ٩٣] كم سُمِّي منهم في الفرآن؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| e٧      | إس ٩٤] من هم أولو العزم من الرسل؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| #Y      | [س 40] من أولَ الرسل؟ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| #A      | [س ٩٦] متى كان الاختلاف؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠A      | [س ٩٧] من هو خاتم النيين الله النهين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •٨      | [س ۹۸] ما الدليل على ذلك؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | [س ٩٩] بماذا اختص نبيّنا محمد 機 من فيره من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •٨      | الأنبياء بالمراجعة المراجعة ال |
| 44      | [س ١٩١] ما هي معجزات الأنبياء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31      | [س ١٠١] ما دليل إعجاز الفرآن؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31      | [س ١٠٢] ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | [س ١٠٣] ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33      | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77      | [س ١٠٤] هل يعلم أحد متى تكون الساحة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34      | [س ١٠٥] ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 17    | [س ١٤٦] ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟                 |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 44    | [س ١٤٧] ما دليل التقدير اليومي؟                               |
| 4.6   | [س ١٤٨] ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقارة والسعادة؟           |
| 40    | [س ١٤٩] ما دليل المرتبة الثالثة، وهو الإيمان بالمشيئة؟        |
|       | [س ١٥٠] قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله         |
|       | وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين، والمتقين،               |
|       | والصابرين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات،              |
|       | ولا يحب الكافرين، ولا الظالمين، ولا يرضى لعباده               |
|       | الكفر، ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله              |
|       | وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك، فإنه لا يكون في              |
|       | مُلكه ما لا يريد، فما الجواب لمن قال: كيف يشاء                |
| 44    | ويريد ما لا يرضي به ولا يحبه؟                                 |
|       | [س ١٥١] ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر، وهي        |
| 17    | مرتبة الخلق؟                                                  |
|       | [س ١٥٧] ما معنى قول النبي ﷺ: ﴿وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فَي يَدِيكُ |
| 44    | والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟                |
|       | [س ١٩٣] هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة             |
| 11    | اليهم؟                                                        |
|       | [س ١٥٤] ما جواب من قال أليس ممكناً في قدرة الله أن            |
|       | يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك               |
| 1 * * | منهم شرعاً؟                                                   |
| 1+1   | [س ١٥٥] ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟                     |
| 1 . 7 | [س ١٥٦] كم شُعب الإيمان؟                                      |

| امقحا |                                     | الموضوع            |
|-------|-------------------------------------|--------------------|
| 116   | احرا                                | [س ١٧٥] ما حد ال   |
| 116   | وما حكمها؟                          | [س ١٧٦] ما النشرة  |
| 116   | يَّة المشروعة ؛                     |                    |
| 110   | قى الممنوعة؟                        |                    |
|       | التعاليق من النمائم والأوتار والحلق |                    |
| 110   | حرها؟، المرها؟،                     |                    |
| 115   | لمعلَّق إذا كان من القرآن؟          |                    |
| 115   | الكهان:                             |                    |
| 114   | من صدَّق كاهناً؟                    |                    |
| 117   | التنجيم! التنجيم!                   |                    |
| 114   | الإستسقاء بالأنواء؟                 |                    |
| 114   | الطُّيَرة وما يُذهبها؟              |                    |
| 111   | المين؟                              |                    |
| 17+   | سم تنقسم المعاصي؟                   |                    |
| 17+   | ر السيئات؟                          |                    |
| 14.   | f et.                               | Cl. AAA1 ala ID    |
| 141   | کائراً                              |                    |
| 400.  | ر جميع الصغائر والكبائر؟            |                    |
| 144   | رية النصوح؟                         |                    |
|       | طع التوبة في حق كل فرد من أفراد     |                    |
| 114   | ****************                    | الناس؟             |
| 144   | م التوبة من عمر الدنيا؟             | [س ۱۹۳] متی تنقط   |
|       | من ماك من الموجدين مصراً على        |                    |
| 176   | *******************************     | کیرة ا ، ، ، ، ، ، |

| Man | Ma

| TTV | [س ١٩٥] هل الحدود كفارات لأهلها؟                       |
|-----|--------------------------------------------------------|
|     | [س ١٩٦] ما الجمع بين قوله 遊 في هذا الحديث: الهو        |
|     | إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من |
| 177 | أن من رجعت سيئاته بحسناته دخل النار؟                   |
|     | [س ١٩٧] ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى    |
| AYE | بسلوکه ونهانا عن اتباع غیره؟                           |
| 175 | [س ١٩٨] بماذا يتأتي سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟    |
| 174 | [س ١٩٩] ما ضد الشُّكَّة؟                               |
|     | [س ٢٠٠] إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها        |
| 14. | بالدين؟                                                |
| 171 | [س ٢٠١] ما هي البدع المكفّرة؟                          |
| 174 | [س ۲۰۷] ما هي البدعة التي هي غير مكفّرة؟               |
| 171 | [س ٢٠٣] كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟                |
| 171 | [س ٢٠٤] إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟            |
| 177 | [س ٢٠٠] كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟       |
| 144 | [س ٢٠٦] ما هي البدع في المعاملات؟                      |
|     | اس ٢٠٧] ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله على وأهل  |
| 177 | ٠٠٠٠٠ الله الله الله الله الله الله الله               |
| 140 | [س ٢٠٨] من أفضل الصحابة إجمالاً؟                       |
| 170 | [س ٢٠٩] من أفضل الصحابة تفصيلاً؟                       |
| 174 |                                                        |
|     | [س ٢١٠] كم مدة الخلافة بعد رسول الله ﷺ؟                |
| 144 | [س ٢١١] ما الدليل على خلافة هولاء الأربعة جملة؟        |
| 144 | [س ٢١٢] ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالاً؟           |

## 西西西

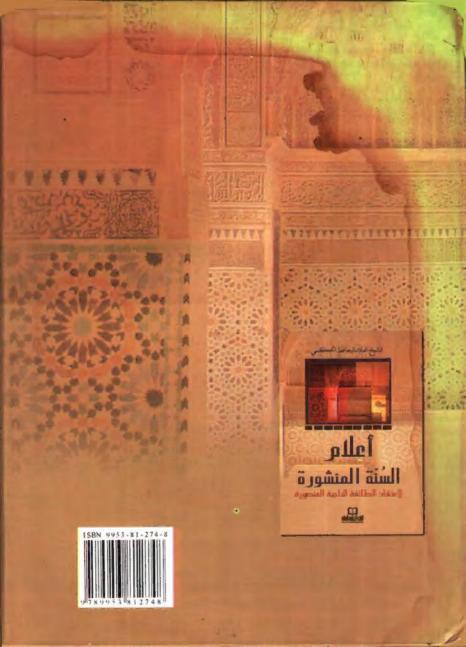